## انتصرالأفغان دشقط لمنجل والسندان



حقوق الطبع محفوظة للناشر

## بسم الله الرحمن الرحيم

-



## مقحمة

لا شك ان تجربة الجهاد الأفغاني ستكون لها آثار قريبة وبعيدة على كل مستوى، على المستوى الأفغاني، وعلى المستوى الآسيوى وعلى مستقى السيوى السيوى وعلى مستقى العالم الإسلامي كله بل وعلى مستقبل العالم بأسره فكما استطاع الجهاد الأفغاني \_ بفضل الله \_ ثم بفضل صلابة الرجال، أن يحقق الصمود والنصر ضد قوى عاتية بل واستطاع أن يدمر هذه القوى من داخلها ويتسبب في انهيار الشيوعية، وتفكك الاتحاد السوفييتي، فإن الجهاد الإسلامي في فلسطين \_ بفضل الله \_ أيضاً سيكون قادراً على تحرير كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر ومن الجنوب إلى الجنوب بعد أن فشلت في ذلك المنظمات الفلسطينية العلمانية، والجهاد الإسلامي عموماً في كل المنظمات الفلسطينية العلمانية، والجهاد الإسلامي عموماً في كل مكان سوف يكون قادراً على إسقاط الرأسمالية وتفكيك أمريكا وتحيي العالم والنهب وتحقيق عالم تسوده قيم الإسلام السمحة القائمة على التوحيد، الحرية، العدل، بعد أن عاني العالم طويلاً من قيم الضارة الغربية القائمة على الوثنية والقهر والعنصرية والنهب.

لقد استطاع الجهاد الأفغاني من خلال الإيمان والبندقية أن يعيد بعض ملامح الوحدة الثورية على الأقل بين شعوب العالم الإسلامي، التي توحدت على مستوى الشعوب والأفراد في عاطفتها تجاه ذلك الجهاد وفي تقديمها ما أمكن من الدعم له، ولعل هذه البادرة الوحدوية التي صنعها الجهاد الأفغاني تكون نواة لوحدة المسلمين إن شاء الله.

واستطاع الجهاد الأفغانى أن يعيد إلينا العديد من الحقائق التى غيبوها عنا طويلاً ومنها أن الإسلامية شرط أساسى من شروط النصر، وإلا فلماذا انتصر الأفغان رغم قلة السلاح والزاد على أكبر قوة عسكرية فى ذلك الوقت ولماذا لم يستطع العرب والفلسطينيون تحقيق النصر على الكيان الصهيونى ومنها أن مدد الله تعالى لا ينقطع عن المجاهدين بشرط الإيمان وبذل الجهد.

ومنها أن الإنسان أقوى من الآلة، فمهما كانت كفاءة السلاح وتفوقه فإن الإنسان قادر بالصبر والشجاعة على تجاوز هذا التفوق وقادر على تحقيق الانتصار في كل الظروف وفي أسوأ الأحوال، فالأصل هو الإنسان. ولعل هذا يجعلنا نقرر بوضوح أن أمتنا قادرة بفضل الله تعالى على تجاوز كل التحديات مهما كانت كبيرة إذا امتلكت الإيمان والإرادة وبذلت كل ما في وسعها من جهد وطاقة.

ومنها أن المقاتل المسلم كفء بطبيعته، وشجاع بفطرت وإيمانه، وقادر على النصد إن شاء الله.

ومنها أننا إذا قاتلنا إنتصرنا، فقد هزمنا ضد إسرائيل لأن القيادة السياسية لم تسمح للمقاتل المسلم بالقتال، وانتصرنا فى أفغانستان لأن المسلم قاتل فانتصر.

ومنها إن إرادة القتال هي الأساس، فالذين بدأوا مسيرة الجهاد في أفغانستان كانوا أفراداً قلائل ولا يمتلكون من السلاح إلا بنادق قديمة من الحرب العالمية الثانية ومع الإصرار تزايد عددهم وانتزعوا السلاح من يد عدوهم إلى أن حققوا النصر النهائي على أكبر جيش في العالم عدداً وعدة.. ومنها أن العالمية الإسلامية الثانية تتشكل ملامحها في آسيا الوسطى ونأمل في أن تبدأ مسيرتها المظفرة من تلك المنطقة من العالم إن شاء الله.





تقع أفغانستان في قلب آسيا، وهي دولة قارية أي بلا منافذ بحرية وتمتد الحدود الدولية لأفغانستان لمسافة ٥٧٦٩ كم، منها ٢٣٨٣ كيلومترا مع الاتحاد السوفييتي السابق في الشمال و٧١ كم مع الصين في الشرق و٢٤٦٦ كم مع باكستان في الشرق والجنوب و٨٤٩ كم مع إيران في الغرب، وتبلغ مساحة أفغانستان ٢٢٢٥ ٥٢٢٨، ويشبه مكلها شكل ورقة الشجرة، وعاصبتها كابول وأهم المدن هي مزار شريف في الشمال، هيرات في الغرب، قندهار في الجنوب، جلال أباد في الشرق، وتنقسم أفغانستان إلى ٣١ ولاية ولينقسم كل ولاية إلى مديريات التي تنقسم بدورها إلى مراكز وقرى. أما عن السطح والمناخ فتنقسم أفغانستان إلى ثلاث مناطق رئيسية هي: السهول الشمالية -وتتمتع هذه السهول بتربة خصبة تكثر فبها الزراعة ورعى الأغنام ويبلغ متوسط درجة الحرارة في هذه المنطقة ٣ درجات مئرية في يناير و٣٦ درجة مئوية في يوليو ويبلغ المعدل السنوي للأمطار في هذه المنطقة ١٨سم٣، والمرتفعات الوُسطى وتغطى هذه المرتفعات ثلثى مساحة أفغانستان وتتكون من جبال الهند وكوش الشاهقة ويبلغ أقصى ارتفاع الها حوالي ٧٦٢٠ ويبلغ متوسط درجة الحرارة في هذه المنطقة ٤٠ درجات مئوية تحت الصفر في يناير و٢٤ درجة مئوية في يوليو.. ويبلغ المعدل السنوى للأمطار هناك ٣٨سم٣، والهضبة الجنوبية الغربية وتتكون أساسا من أراض صحراوية وتقع في جنوب غرب أفغانستان ويبلغ متوسط ارتفاعها ١٠٠٠م ومساحتها ٨٠ ألف كيلومتر مربع،

والمعدل السنوى للأمطار فيها ٥ ٣٢سم ويبلغ متوسط درجة الحرارة فيها ٢ درجة مئوية في يناير و٢٩ درجة مئوية في يوليو وتوجد في أفغانستان أربع مجموعات نهرية أساسية.. هي: مجموعة نهر أموداريا، مجموعة هارى رود في الشمال الغربي، مجموعة هلمند في الجنوب، مجموعة نهر كابل في ألشرق.

يبلغ عدد سكان أفغانستان ١٦ مليون نسمة، ويوجد بها ٢٠ جماعة عرقية أهمها البشتون والتاجيك الذين يشكلون ٧٠٪ من السكان بينما الأوزيك ٦٠٦٪ فالأعاق ٣٠٣٠ فالفاراسون ٢٠٥٪ فالهزارا «٣٠٣ - ٣٠٣٠».

وسكان أفغانستان معظمهم من المسلمين السنة على المذهب الخنفى من ٨٢ \_ ٩٠ \_ ١٩ ٪ وشيعة ٨ \_ ١٧ ٪، بالإضافة إلى أقليات صغيرة جداً من الهندوس والسيخ واليهود لا يتعدى مجموعها ١٪.

وأهم اللغات هي البشتو والداري «لهجة فارسية ويتحدث بهما حوالي... ٨/ من الشعب الأفغاني».

\* \* \*

والتاريخ المعاصر الأفغانستان يبدأ من عام ١٧٤٧ عندما أسس أحمد خان الأبدالي «أحمد شاه بابا » دولة أفغانستان واتخذ من قندهار عاصمة له. ويسبب موقع أفغانستان الجغرافي تنافس عليها العديد من القوى الدولية الطامعة، فحدث صراع بين الإمبراطوريتين البريطانية في الهند والروسية خلال القرن التاسع عشر، وقد تشكلت حدود أفغانستان

الحديثة بناء على هذا التنافس لتصبح دولة عازلة بين هاتين الإمبراطوريتين. وفي القرن العشرين ظلت أفغانستان أيضاً بسبب موقعها الجغرافي ميداناً للتنافس الأيديولوجي والتجارى بين روسيا ثم الاتحاد السوفييتي وأمريكا. الاتحاد السوفييتي فيما بعد وبريطانيا، ثم الإتحاد السوفييتي وأمريكا. وقد خاضت أفغانستان العديد من الحروب ضد بريطانيا التي كانت تستهدف السيطرة عليها لتضمها إلى إمبراطوريتها الهندية في آسيا، فقد خاضت أفغانستان الحرب ضد بريطانيا ١٨٣٩ ـ ١٨٤٢ وأسفرت عن أسوأ هزيمة لبريطانيا في التاريخ الحديث وانسحبت قواتها من أفغانستان ثم عاودت بريطانيا الكرة ١٨٧٨ ـ ١٨٧٨ وانتهت أيضاً هذه الحرب بانسحاب القوات البريطانية وتوقيع معاهدة صلح بين الطرفين، ثم مرة أخرى سنة ١٩٩٩ عندما طالبت أفغانستان باستعادة مقاطعة بشتوتستان من بريطانيا واستمرت هذه الحرب عدة أسابيع تقهقرت فيها القوات البريطانية إلى داخل الهند يتبعهم الأفغان نما اضطر بريطانيا لتوقيع معاهدة روالبندي في ٨ أغسطس ١٩١٩ التي اعترفت فيها بريطانيا باستقلال أفغانستان داخلياً وخارجياً.

وبسبب الموقف الدقيق لأفغانستان فى إطار الصراع بين القوى العظمى فإنها التزمت الحياد فى الحربين العالميتين الأولى ١٩١٤ \_ ١٩٨٨ والثانية ١٩٣٩ \_ ١٩٤٥.

وعلى الجانب الآخر، أي من ناحية الإمبراطورية الروسية ثم السوفييتية فإن العلاقات الأفغانية معها مرت بالعديد من الأحداث،



فقد عقدت أفغانستان وروسيا معاهدة سنة ۱۸۷۳ لرسم الحدود بينهما واعترفت فيها باستقلال أفغانستان وسيادتها على أراضيها، إلا أن الروس في سنة ۱۸۸۵ خرقوا تلك المعاهدة واستولوا على جزء من الأراضى الأفغانية في الشمال، وأجبرت أفغانستان على القبول بذلك، في مقابل تأكيد اعتراف روسي بسيادة أفغانستان على باقى أراضيها، وفي عام ۱۹۲۱ وقعت أفغانستان مع الإتحاد السوفييتي الذي كان قد ظهر لتوه بعد الثورة البلشفية سنة ۱۹۱۷ معاهدة للصداقة والتعاون بين البلدين، وفي عام ۱۹۲۱ زادت المساعدات الروسية لأفغانستان وكذلك النفوذ السياسي والأيديولوجي، ثم جاء الإنقلاب الشيوعي في أفغانستان في ۲۷ ابريل ۱۹۷۸ ثم توقيع اتفاقية صداقة مع السوفييت في الموفييت

وقد تعاقب على حكم أفغانستان عدد من الملوك بدءاً من أحمد شاه بابا ١٩٧٧ وانتهاء بالملك ظاهر شاه من ١٩٣٣ ـ ١٩٧٣ ثم أطاح به رئيس وزرائه محمد داود في ١٧ يوليو ١٩٧٣ وأعلن قيام الجمهورية في أفغانستان ثم جاء الإنقلاب الشيوعي سنة ١٩٧٨ ليطيح بمحمد داود ليحل محله الحكم الشيوعي بقيادة نور الدين تراقي الذي ما لبث أن تعرض لإنقلاب على يد حفيظ الله أمين في سبتمبر سنة ١٩٧٩ ثم تعرض حفيظ الله أمين لانقلاب دعم السوفييت بصورة مباشرة وجاء كارميل للحكم على يد السوفييت في ديسمبر ١٩٧٩ ثم أقصى كارمل

عن السلطة وأحل السوفييت محله نجيب الله سنة ١٩٨٦ ثم تحررت أفغانستان من الحكم الشيوعي بالكامل على يد المجاهدين الأفغان في إبريل ـ مايو سنة ١٩٩٧ وتم اعلان أفغانستان جمهورية إسلامية.

(TT

العجر الأنفائي في بحل العب الروسي والفرو السونييتي ظلت الإمبراطورية الروسية دائماً سواء تحت حكم القياصرة أو تحت حكم الشيطرة على حكم الشيوعيين فيما بعد تضع فى أهدافها دائماً ضرورة السيطرة على أفغانستان، وشهد تاريخ العلاقة بين البلدين العديد من الاحتكاكات أو معاهدات الصداقة على حد سواء وهى معاهدات تحمل فى طياتها النفوذ بالطبع!

ويرجع الاهتمام القديم الجديد من جانب الروس فى السيطرة على أفغانستان إلى حلم روسى قديم بالوصول إلى المياه الدافئة فى الخليج العربى الفارسى والمحيط الهندى وهو ما يسمى بحلم الملكة «كاترين» إحدى قياصرة روسيا وهذا الهدف يحقق للروس تواجداً بحرياً دائماً لأن معظم المنافذ البحرية الروسية تتجمد فيها المياه لفترات طويلة من العام عما يجعلها مجمدة ولذلك سمى حلم الملكة كاترين بحلم الوصول إلى المياه الدافئة أى التى تصلح للملاحة طوال العام.

وبعد الثورة البلشفية سنة ١٩١٧ وظهور الاتحاد السوفييتى السابق، استمر هذا الحلم يراود الحكام الشيوعيين خاصة بعد أن أصبح الإتحاد السوفييتى قوة عظمى سياسية وعسكرية واقتصادية وأيديولوجية، وكان هناك بالإضافة إلى ذلك أن أفغانستان ستكون ممرأ إلى البترول الذى أصبع سلعة استراتيجية هامة في الصراع الدولى بين الكتلتين الشرقية والغربية، كما أن النظام الشيوعى في الاتحاد السوفييتى والذى كان قد نجح في ضم خمس جمهوريات إسلامية اليه أراد أن يؤمن عدم سريان الثقافة الإسلامية من أفغانستان إلى تلك

الجمهوريات مما يسبب له قلقاً كبيراً، وهكذا كانت أفغانستان قد أصبحت فى نهاية السبعينات هدفاً كبيراً بالنسبة إلى السوفييت وبدأوا يتحركون لتحقيق حلمهم الذى طال طويلاً.

كانت خطة الشيوعيين الروس إقامة ودعم أحزاب شيوعية داخل أفغانستان تقوم هى بالمهمة فى ضم أفغانستان إلى الإتحاد السوفييتى، أى أن يتم ذلك فى الظاهر بأيد أفغانية وبطلب أفغانى دون وجود معارضة أفغانية قوية لهذا الأمر، وهكذا بدأ الروس فى دعم حزب شيوعى أفغانى منذ الأربعينات، وتطور هذا الحزب وانقسم إلى جناحين هما جناحا خلق وبرشام، وتلقى كلا من الجناحين الدعم الروسى الكامل، ومن ناحية أخرى كان الروس قد نجحوا فى اختراق الجيش الأفغانى اختراقاً كاملاً أيام حكم الرئيس محمد داود عن طريق البعثات التدريبية التى كان يقوم بها ضباط الجيش الأفغانى فى الاتحاد السوفييتى.

وجاء عام ١٩٧٨ ووجد السوفييت الفرصة سانحة لقيام انقلاب شيوعى فى أفغانستان يقوم هو بمهمة الحكم ثم طلب الإندماج فى الإتحاد السوفييتى وبذلك لا يظهر السوفييت أمام العالم وكأنهم غزاة أو محتلون أى تظل أيديهم نظيفة وتسقط الثمرة فى أفواههم .. وبالفعل قام ضباط الجيش الموالون للسوفييت بانقلاب عسكرى على محمد داود فى ٢٧ ابريل ١٩٧٨، وجاء الحزب الشيوعى الأفغانى إلى الحكم بقيادة نور الدين تراقى، ولكن حدثت مقاومة ضخمة من جانب الشعب الأفغانى والجيش الأفغانى لهذا الإنقلاب وتم ذبح وإعدام وقتل الآلاف فى هذا

الإنقلاب، واعترف السوفييت بالإنقلاب يوم ٣٠ ابريل ١٩٧٨.

ووجد الشعب الأفغاني نفسه وقد أصبح في قبضة السلطة الشيوعية، ومن الطبيعي أن الاتحاد السوفييتي يتربص بأفغانيتان وبالتالي سيكون مصير الشعب الأفغاني هو مصير كل الجمهوريات والشعوب الإسلامية التي وقعت في القبضة السوفييتية وعانت وتعاني من ذل الأسر والقهر والقضاء على عقيدتها وثقافتها، وقرر الشعب الأفغاني أن يتصدى لهذا الأمر مبكراً قبل أن ينجع السوفييت في تحقيق أهدافهم، وتصدت الحركة الإسلامية لقيادة الشعب الأفغاني في ملحمة طويلة من الصمود والهجرة والجهاد.

ومع تزايد المقاومة الشعبية والرفض الشعبى للسلطة الشيوعية، بدأت الاتهامات بين عناصر السلطة تجاه بعضها البعض تحمل كل منهم الأخرى مسئولية هذا الفشل، وقام حفيظ الله أمين نائب رئيس الوزراء بانقلاب على نورالدين تراقى وقتله في ١٤ سبتمبر ١٩٧٩، وأصبح حفيظ الله أمين رئيساً لأفغانستان إلا أن المقاومة الشعبية والإسلامية استمرت وتصاعدت ونجحت في حصر السلطة الشيوعية داخل بعض المدن فقط، أما الجبال والأرباف فقد كانت تحت سيطرة المجاهدين.

وهنا وجد قادة الإتحاد السوفييتى أن الحزب الشيوعى الأفغانى وقياداته غير قادر على ضبط الأمور في أفغانستان وتحقيق الهدف المنشود، فقرر التدخل العسكرى المباشر، وحرك بالفعل قواته بإتجاه أفغانستان، ولما علم حفيظ الله أمين بذلك طلب من السوفييت عدم



التدخل العسكرى المباشر لأن هذا سوف يؤدى إلى تأجع الثورة الشعبية وأن الجنود السوفييت لن يستطيعوا القضاء على هذه الثورة، ولكن السوفييت رفضوا هذه النصيحة، واستدعوا بابراك كارمل من المنفى، وقام الجيش السوفييتي الذى دخل أفغانستان بالفعل بالإطاحة بحفيظ الله أمين.. وجاء بابراك كارمل على الحراب السوفييتية مباشرة لدرجة أنه ألقي بيانه إلى الشعب الأفغاني عن طريق إذاعة طشقند وليس إذاعة كابول، وفي نفس الوقت كانت القوات السوفييتية تتدفق على أفغانستان براً وجواً وكان ذلك في ٢٧ ديسمبر ١٩٧٩.

وكان من الطبيعي أن بابراك كارمل الذى أصبح دمية فى يد السوفييت لا يستطيع إلا البصم على القرارات السوفييتية التى سبق اتخادها، وهكذا كان أول قرار اتخذه «كارمل» هو استدعاء القرات السوفييتية إلى أفغانستان، ولكنها كانت بالفعل قد وصلت، وكان هذا المسلسل سبباً جديداً فى مزيد من استفزاز الشعب الأفغانى والتفاقة حول حركات الجهاد الإسلامى ورفضه لحكم كارمل الذى كان مثل الدمية قاماً فى يد السوفييت، وكان من الطبيعى أن تتزايد المقاومة الشعبية للجيش السوفييتى والسلطة الشيوعية فى كابول وكان من الطبيعى أن يحدث المزيد من القمع والقهر للشعب الأفغانى، ولكن هذا الأمر لم يزد الشعب الأفغانى إلا إصراراً.

\* \* \*

اتبعت السلطة الشيوعية في كابول في جميع أدوارها وكذا الجيش السوفييتي والمخابرات السوفييتية سياسة القمع الشامل للشعب الأفغاني، فلم تكن تتورع عن تدمير قرى بكاملها أو قصفها بالطائرات انتقاماً لمرور المجاهدين بها أو إيوائهم بها أو حتى بدون ذريعة، وشهدت أفغانستان خلال الحكم الشيوعي سيلأ منهمراً من المذابح والإعتقالات والمطاردات والتهجير ووصل عدد المهاجرين فرارأ من السلطة الشيوعية حوالى ٥ ملايين أفغاني، ومن ناحية أخرى قامت الحكومة الشيوعية بمحاولة تجفيف منابع الإسلام عن طريق القضاء على التعليم الديني في المدارس والمساجد وتغيير المناهج الدراسية، بل واختطاف عشرات الألوف من الأطفال والصبيان وإرسالهم إلى الإتحاد السوفييتي لتلقى التعليم والتوجيه الأيديولوجي الشيوعي وإفقادهم كل مميزاتهم الحضارية الإسلامية، كما لعبت المخابرات الأفغانية المعروفة باسم الخاد، وكذلك المخابرات السوفييتية المعروفة باسم K.G.B دوراً كبيراً في محاولة الإيقاع بين فصائل المجاهدين الأفغان أو اغتيال قادتهم أو استمالة بعض رؤساء القبائل أو حتى العمل داخل معسكرات الهجرة في باكستان أو حتى زعزعة النظام الباكستاني بهدف تقليص الدعم الباكستاني للمجاهدين الأفغان، ولكن كل هذا ذهب أدراج الرياح بسبب قوة عقيدة الشعب الأفغاني وصبره وجهاده.

\* \* \*

حاول بابراك كارمل تغيير شىء من استراتيجية القمع باتجاه

استراتيجية الخداع، فتظاهر ومن بعده نجيب الله، بالتدين أو احترام المشاعر الدينية، ولكن هذه الفترة نفسها شهدت تصعيداً خطيراً وكبيراً في العمليات العسكرية التي قام بها الجيش السوفيتي والجيش الأفغاني الحكومي ضد المجاهدين الأفغان، وبعد أن كات القوات السوفييتية في أفغانستان سنة ١٩٨٢ حوالي ٨٥ ألف جندي، زادت إلى ١١٥ ألف جندى عام ١٩٨٥، كما اتبع الجيش السوفييتي أسلوب الإبادة الجماعية وتدمير الزراعة والقضاء على البنية الأساسية للاقتصاد الأفغاني بهدف إخضاع الشعب الأفغاني للحكم السوفييتي والشيوعي.. ولكن هذا كله لم يحقق أي نتائج على الأرض، بل زاد التصعيد والصمود من قبل المجاهدين والشعب الأفغاني أمام الاحتلال السوفييتي والسلطة الشيوعية. ومع تزايد استنزاف الجهاد الأفغاني للجيش السوفييتي وتزايد الأعباء الاقتصادية المترتبة على هذا الغزو على الاقتصاد السوفييتي، وما أحدثه الجهاد الأفغاني داخل الجمهوريات الإسلامية السوفييتية، وكذلك مع تزايد عجز هذا الجيش عن القضاء على المجاهدين الأفغان رغم استخدام كل الوسائل، كان من الطبيعي أن يحدث هذا كله هزة في النظام السوفييتي الذي بدأ يراجع حساباته ويحلل أخطاءه ووصل هذا النظام من خلال تحليل أخطاءه في أفغانستان إلى الاندفاع باتجاه سياسة البيروسترويكا والجلاسنوست ليس على مستوى الحرب الأفغانية بل على كل المستويات في الاتحاد السوفييتي، الأمر الذي أدى في النهاية إلى انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد

السوفييتى. وفى إطار هذه المراجعة والمكاشفة قرر السوفييت تغيير وجه النظام فى كابول عن طريق استبدال بابراك كارمل بنجيب الله فى مايو سنة ١٩٨٦، وتواكب مع ذلك ظهور تصريحات سوفييتية بالنية فى الانسحاب من أفغانستان والوصول إلى تسوية سياسية.

وهكذا وبدءاً من عام ١٩٨٦ اتجه الرضع في أفغانستان من الحسم العسكرى الذى أصبح مستحيلاً إلى الحل السياسى، وحمل نجيب الله لواء الحلول السلمية وطرح أكثر من مبادرة للحل السياسى مع المجاهدين إلا أن المجاهدين رفضوها جميعاً لأن البندقية هى الطريق الوحيد والصحيح لانتزاع الحقوق.

وانتهى الأمر بالانسحاب السوفييتى من أفغانستان فى ١٥ فبراير ١٩٨٩، ولكن الدعم الاقتصادى والعسكرى والمعلوماتى لحكومة نجيب الله ظل قائماً، واستطاع نجيب الله أن يصمد فى السلطة بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات ولكنه كان يعمل فى الوقت الضائع مدركاً أن سقوطه أصبح حتمياً وأن المسألة ليست إلا مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، وفى إطار تشبث نجيب الله بالسلطة حاول أن يقدم ولاءه إلى الأمريكان بعد انهيار الاتحاد السوفييتى وطلب من الأمريكان أن يساعدوه بهدف منع وصول الإسلاميين إلى السلطة فى كابول على أساس أن الإسلاميين عدو مشترك لكل من نجيب والأمريكان ولم يمانع نجيب فى التخلى عن مشترك لكل من نجيب والأمريكان ولم يمانع نجيب فى التخلى عن عقيدته الشيوعية إلى الرأسمالية الأمريكية، وأحس المجاهدون بخطورة هذا من الشيوعية إلى الرأسمالية الأمريكية، وأحس المجاهدون بخطورة هذا

التكتيك الجديد الذى يتبعد نجيب الله خاصة وأن الأمريكيين يمكن أن يقبلوا بذلك خوفاً من الإسلاميين، فقرر المجاهدون قطع الطريق على نجيب الله والأمريكان معاً وأن يشددوا ضغطهم العسكرى والجهادى إلى أن تسم لهسم تحرير كل أفغانستان وإسقاط النظام الشيوعى فى كابول ودخول كابسول نفسها وإعسلان الجمهورية الإسلامية فى أفغانستان فى ٢٦ ابريل ١٩٩٢.

(22

استطاعت الحركة الإسلامية فى أفغانستان، أن تقود الشعب الأفغانى إلى طريق الجهاد والنصر على أقوى جيش فى العالم وأقوى أيديولوجية فى وقتها، بل ويكون هذا الجهاد سبباً فى انهيار هذه الأمبراطورية ونهاية هذه الأيديولوجية.

والأسباب كثيرة لهذا النجاح، أولها الإيمان بالله تعالى، ثم بعدالة القضية وثانيها: صلابة الشعب الأفغانى، وثالثها إستخدام أسلوب الحرب الشاملة سياسية وعسكرية وأيديولوجية وإقتصادية فى مواجهة حرب شاملة، وقبل هذا وبعده استخدام الأيديولوجية الصحيحة فى الخطاب الإعلامى لتعبئة الشعب الأفغانى، وهل يمكن تعبئة الشعب الأفغانى، أو غيره من الشعوب الإسلامية إلا من خلال الإسلام ؟!

والإسلام هو تاريخ وجغرافيا وعقيدة الشعب الأفغاني، ومنذ دخول الإسلام إلى أفغانستان وهو جزء لا يتجزء من الوجدان الشعبى الأفغاني، والحركة الإسلامية هي حلقة في هذا الإطار، وقد بدأ نشاط الحركة الإسلامية\* المعاصرة في أفغانستان على يد غلام محمد نيازي الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة كابول والذي أصبح عميداً للكلية فيما بعد، بدأ الشباب المسلم نشاطه وكانوا في البداية أربعة عشر طالباً منهم عبد رب الرسول سياف، ورباني وغيرهما ممن قادوا الجهاد الأفغاني فيما بعد. وفي سنة ١٩٦٩ شكل الطلاب جمعية إسلامية باسم «جوانان

<sup>\*</sup> عبد رب الرسول سياف \_ نقلاً عن محمد عبدالقسدوس في كستاب «في قلب أفغانسستان» \_ دار التوزيع والنشر الإسلامية.



مسلم» أى الشباب المسلم، وتغير اسمها فيما بعد وأصبح «الجمعية الإسلامية» وفي سنة ١٩٧٣ جرت انتخابات لاتحاد الطلبة في جامعة كابول وفاز الاتجاء الإسلامي بعظم المقاعد.. وبدأ الاتجاء الإسلامي في النمو بشكل واضح رغم ضعف إمكانياته، وفي يوليو ١٩٧٣ أطاح محمد داود بالملك ظاهر شاه، وما أن تسلم محمد داود السلطة حتى بدأ في العمل على تصفية الاتجاء الإسلامي، وقرر الاتجاء الإسلامي اللجوء ألى الكفاح المسلح، وسافر بعضهم إلى باكستان لشراء أسلحة، وعند عودتهم تم ضبطهم عدا واحدا أفلت بقنبلة، والغريب أنه لم يكن يدرى كيف يستخدمها، وعندما هاجم البوليس بيته ألقى القنبلة عليهم بطريقة عشوائية، ومن حسن حظه أنها انفجرت وأصابت عددا منهم، وكان هذا بداية الكفاح المسلح.. وقد تعاظمت حركة المقاومة الإسلامية في عهد داود على الرغم من اعتقال سياف وغلام نيازي مؤسسي الحركة الإسلامية وبلغ من حدة المقاومة أن استطاعت اغتيال مؤسس الحزب الشيوعي الأفغاني على يد عدد من الشباب المسلم برئاسة حكمتيار الذي أصبح فيما بعد أحد أهم قيادات المجاهدين الأفغان.

ثم جاء الانقلاب الشيوعي في ٢٧ ابريل ١٩٧٨، وقرر الإنجاه الإسلامي تصعيد المقاومة، بدأ الجهاد الأنغاني بخمس بنادق قديمة من طراز لي أنفيلد، كما قام علماء الدين بإصدار فتوى بتكفير الحاكم الشيوعي، وقد أدت هذه الفتوى إلى انتفاضة شعبية وخاصة في مدينة هيرات التي احتلها المجاهدون وقاموا بتصفية المستشارين السوفييت

فيها، وقامت القوات الشيوعية بعمل مذبحة في مدينة هيرات، وتم قتل ثلاثين ألفاً في يوم واحد، ومع ذلك تصاعدت المقاومة واستطاعت أن تخصل على سلاحها من يد أعدائها، وبعد أن كانت لا تملك إلا خمس بنادق عتيقة من طراز «لى أنفيلد» أصبحت تملك المكثير من السلاح الخفيف، بنل ووصل عدد المقاتلين فيها إلى مئات الألوف وتعددت المنظمات الجهادية، وكان تعددها مفيداً نظراً لأن تنوع الأساليب التنظيمية والجهادية يجعل من الصعب السيطرة والقضاء عليها.

وفى تقرير لجريدة الشرق الأوسط (عدد ١٩٩٢/٤/٢٧) نقلاً عن مؤسسات المجاهدين فى لندن وبيشاور وطهران، وصلت فصائل المجاهدين إلى الآتى :

| جسدول فصائسل المجساهسديين الافغسان |                 |                    |                          |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| عدد القرات                         | القائد العسكري  | زعيم الفصيل        | اسم الفصيــل             |
| យាំ។                               | أحمد شاه مسعود  | برهان الدين رباني  | الجمعية الإسلامية        |
| ، ہ اُلنا                          | حكمتيار         | قلب الدين حكمت بار | الحزب الإسلامي           |
| ۳۰ النا                            | ′ -             | الشيخ يونس خالص    | الحزب الإسلامي (القيادة) |
| ۱۸۰ ألغا                           |                 | عبد رب الرسول سياف | الإنحاد الإسلامي         |
| ~ه۱ ألنا                           | _               | بير أحمد الجيلاتي  | الجبهة الوطنية الإسلامية |
| ه۱ ألنا                            | ذبيح الله مجددي | صيغة الله مجددي    | جبهة التحرير الوطني      |
| ه۲ ألنا                            | , <b>-</b>      | مجمد تبی محمدی     | حركة انقلاب إسلامي       |
| ાં દ                               | _               |                    | سازمان _ نصر             |
| ₩i Y`                              | -               | -                  | الحركة الإسلامية         |
| ٨ آلاف                             |                 |                    | حرس الجهاد               |
| ٤ آلاف                             |                 |                    | حزبالله                  |
| ٤ آلان                             | <u>-</u>        | _                  | حزبالنهضة                |
| יין וען יי                         | _               | -                  | حركة الشوري والاتفاق     |
|                                    |                 |                    |                          |

وإذا حاولنا أن نعطى صورة عن أهم حزبين جهاديين وهما: حزب الجمعية الإسلامية، والحزب الإسلامي.. وهما الحزبان اللذان دخلا كابول الأول من الشمال والثانى من الجنوب.. نجد أن حزب الجمعية الإسلامية الأفغانية هو أقوى الأحزاب الأفغانية ويتولى رئاسته الأستاذ برهان اللافغانية هو أقوى الأحزاب الأفغانية ويتولى رئاسته الأستاذ برهان الدين ربانى وهو من مواليد ١٩٤١، تخرج فى كلية الشريعة فى كابول سنة ١٩٦١ وحصل على دراسات عليا من جامعة الأزهر بمصر، ثم عمل مدرسا فى كلية الشريعة بكابول، وكان من مؤسسى حركة الشباب المسلم فى أفغانستان مع الأستاذ غلام محمد نيازى سنة ١٩٦٩ متزوج وله عشرة أولاد، أما القائد العسكرى للجمعية الإسلامية فهو المهندس أحمد شاه مسعود (٣٣ سنة) وهو الملقب بأسد بانشير ويتمتع بقدرات استراتيجية عالية ومعظم نفوذه فى الشمال.. أما الحزب الإسلامى فيرأسه المهندس قلب الدين حكمتيار وهو من مواليد ١٩٤٩ تخرج فى كلية الهندسة وله علاقات واسعة فى الشرق والجنوب، ويعد من أهم كلية الهندسة وله علاقات واسعة فى الشرق والجنوب، ويعد من أهم الشخصيات الجهادية الأفغانية ويصفه الإعلام الغربى بالتشدد..

وقد استخدم الجهاد الأفغاني بكل فصائله أسلوب المواجهة الشاملة في مواجهة الحرب الشاملة التي شنها الجيش السوفييتي والسلطة الشيوعية، فعلى مستوى الحرب العسكرية استخدم الجهاد الأفغاني أسلوب حرب العصابات وعمليات الكمائن وقطع قوافل الإمداد وقد كان هذا الأسلوب مثالياً بالنظر لضخامة قوة الإمداد وبالنظر إلى الطبيعة الجغرافية لأفغانستان، واستطاع المجاهدون الأفغان أن يواجهوا بهذا



الأسلوب الجيش التابع للسلطة الشيوعية (١١٠ ألف جندى)\* وكذلك الجيش السوفييتي الذى وصل تعداده سنة ١٩٨٥ إلى ١٩٥٥ ألف جندى من القوات الجوية، وكذلك ٢٠٠٠ من المستشارين السوفييت داخل الأجهزة والجيش التابع للسلطة الشيوعية، بالإضافة إلى أعداد كبيرة تابعة لجهاز المخابرات السوفييتى الد.G.B وتصل إلى خمسة آلاف فرد.

وكانت هناك أيضاً قوات رمزية من معظم الدول الشيوعية مثل كوبا وألمانيا الشرقية وبلغاريا بل واليمن الجنوبى !

وقد استخدمت قوات الغزو الطائرات المقاتلة والقاذفة والمروحية وكذا جميع أنواع الدبابات والعربات المصفحة وجميع الأسلحة الحديثة بما فيها الأسلحة الكيمائية إلا أن هذا لم يفلح في القضاء على المقاومة الأفغانية.

## \* \* \*

ولم تقتصر المواجهة على العمليات العسكرية فقط، بل كان على المجاهدين أن يخوضوا مواجهة شاملة، كان عليهم إعادة بناء ما تهدم أثناء العمليات العسكرية وخاصة فى قطاع الزراعة والرعى والبنية الأساسية، وكان عليهم عمل مدارس تحت القصف ومستشفيات حتى تستمر العملية التعليمية والعلاجية للسكان فى ظروف الحرب.. كان

<sup>\*</sup> التحق عدد كبير منهم على فترات متلاحقة بالمجاهدين ونزل عدد الجيش الأفغاني التابع للسلطة الشيوعية إلى ٣٠ ألف جُندي عام ١٩٨٦.

عليهم تدبير الطعام والشراب وسبل الحياة من علاج وتعليم رغم الحرب وخاصة فى الأماكن المحررة، كان عليهم تدبير الحياة لخمسة ملايين مهاجر، من خيام للإيواء إلى تعليم إلى علاج إلى طعام إلى شراب... الخ.. وقد نجح المجاهدون فى ذلك أيا نجاح.. كانت الحياة مستمرة تحت القصف فى المهجر أو فى الأماكن المحررة، ووصل الأمر إلى حد إنشاء الجامعات.

كان عليهم مواجهة أساليب جهاز المخابرات السوفييتية K.G.B والأفغانية «الخاد» وكان عليهم إفساد مخططات هذه الأجهزة في المهجر أو مع القبائل أو غيرها، وأن ترد على حرب الشائعات ووسائل الوقيعة بين المجاهدين، بل ووصل الأمر إلى حد أن المجاهدين نجحوا في اختراق هذه الأجهزة من الداخل واستفادوا هم من المعلومات التي حصلوا عليها من داخل هذه الأجهزة في صراعهم السياسي والعسكري.

كان عليهم أيضاً أن يواجهوا الحرب الأيديولوجية، ومحاولات القضاء على الثقافة الإسلامية لدى الشعب الأفغانى، وزرع الشيوعية محلها، ونجح المجاهدون في ذلك أيا نجاح حتى لقد جعلوا الجنود السوفييت أنفسهم يدخلون في الإسلام وينضمون إلى الجهاد، كما نجحوافي توصيل المصاحف إلى قلب روسيا ونشر الثقافة الإسلامية في الجمهوريات الإسلامية في الإتحاد السوفييتي السابق، وفي إقناع الجنود من أصل إسلامي في الجيش السوفييتي بترك هذا الجيش، أو التمرد أو حتى الإنضمام إلى المجاهدين.



وأكثر من هذا كان عليهم تدبير الحياة والإستمرار للأرامل والأيتام وأسرالشهداء.

على أن معجزة المجاهدين كانت فى نجاحهم فى التصدى للبلاء القادم من الغرب تحت ستار المساعدة الإنسانية وهى المنظمات التنصيرية التى جاءت من أمريكا وأوروبا تحمل الصليب لتقدمه إلى الشعب الأفغانى فى الداخل أو فى معسكرات الهجرة من خلال رغيف العيش أو زجاجة الدواء وفى ظل أوضاع معيشية وصحية قاسية.

ومن أعظم منجزات الجهاد الأفغاني، إصراره المستمر على عدم السقوط في فخ التفاوض، وهو الفخ الذي نصبه الكثيرون لهم، لأن المجهاد الأفغاني، على عكس منظمة التحرير الفلسطينية للأسف، كان يدرك إن التفاوض هو طريق النهاية، وأن الكفاح الشعبي ليس له طريق سوى طريق البندقية، لقد رفض الجهاد الأفغاني عشرات المشروعات التفاوضية وعشرات الحلول السياسية والمبادرات ونذكر منها مبادرة نجيب التفاوضية وعشرات الحلول السياسية والمبادرات ونذكر منها مبادرة نجيب الله (يناير ١٩٨٧).. عرض وقف إطلاق النار (يوليو ١٩٨٧، ويناير ١٩٨٨).. رفض مقررات قمة جنيف (ابريل ١٩٨٨).. رغم قبول كثير من الدول لها مثل باكستان ومصر والسعودية، وأمريكا، والأمم المتحدة، والإتحاد السوفييتي وغيرها.. ثم آخرها جولة الأمين العام للأمم المتحدة، بطرس غالي (ابريل ١٩٩٧).. وكلها رفضت من المجاهدين وأصروا بطرس على القتال حتى النهاية.. فانتصروا ودخلوا كابول وفرضوا موقفهم وجودهم على الجميسع.

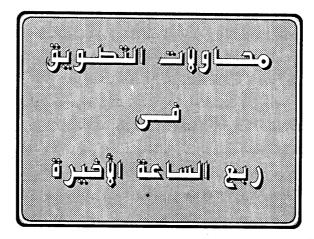

٣.)

ı

بعد خروج السوفييت من أفغانستان ثم انهيار الشيوعية وتفكك الإتحاد السوفييتى فيما بعد، حدث تقارب كبير بين النظام الشيوعى فى كابول والولايات المتحدة الأمريكية، وقدم نجيب الله نفسه إلى الأمريكيين باعتباره ضمانة فى وجه الأصولية الإسلامية التى تشكل خطراً على أمريكا على حد قوله للصحافة الأمريكية، وبالفعل حدث تعاون معلن وغير معلن بين أمريكا والسلطة الشيوعية فى كابولا ولكن أمريكا عملت على أكثر من مستوى فى هذا الصده، وجهزت أكثر من خطة بديلة لأنها كانت تدرك أن نظام نجيب فى حكم المنتهى.

تحركت أمريكا للإيقاع بين فصائل المجاهدين، وتحركت إعلامياً لتشويه سمعة المجاهدين بتهمة الاتجار في المخدرات، وذلك لكى تبرر تدخلها العسكري بهذه الحجة إذا لزم الأمر.

وتحركت على مستوى الأمم المتحدة \_ وهى قفاز أمريكى بالطبع بعد انفراد أمريكا بالهيمنة الدولية \_ ونشط مبعوثوا الأمم المتحدة لتقديم مشروعات التسوية التى تستهدف منع المجاهدين من الوصول إلى السلطة والاستماتة فى إقامة نظام علمانى فى كابول، وطرح مبعوث الأمم المتحدة\* فى ديسمبر ١٩٩١ قائمة طويلة تضم ١٥٠ شخصاً كلهم من السياسيين القدامى وأنصار ظاهر شاه وطرح هذه القائمة كحكومة أو لجنة تتولى الحكم مؤقتاً فى أفغانستان وكان المخطط الأمريكى يقضى بإعادة الملك المخلوع ظاهر شاه إلى حكم أفغانستان على الطريقة

<sup>\*</sup> هو المبعوث الدولي بينون سيفان .

الكمبودية، ولكن وعى المجاهدين وإصرارهم أسقط هذه الخطط، وقسرر المجاهدون التحرك بالسرعة اللازمة للقضاء على هذا المخطط.

ونجح المجاهدون فى تشديد ضغطهم العسكرى على حكومة نجيب الله تما أدى إلى انهيارها وهروب نجيب الله فى ابريل ١٩٩٧ وخافت أمريكا من وصول المجاهدين إلى السلطة، فأسرعت بتحريك الأمم المتحدة من جديد فى محاولة لقطع الطريق على المجاهدين وأسرع الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالى بنفسه وسافر إلى باكستان وطهران وحاول إقامة حكومة علمانية فى باكستان، ولكن المجاهدين استمروا فى ضغطهم العسكرى واقتربوا كثيراً من كابول، أحمد شاه مسعود من الشمال وحكمتيار من الجنوب.

وفى كابول كانت هناك بقايا الميليشيات التابعة للحكومة السابقة وبقايا الجيش المتهار، وكان المجاهدون يدركون أن الإسراع فى دخول كابول سيؤدى إلى وقوع مذبحة، وقرروا محاولة استمالة هذه الميليشيات وبقايا الجيش حتى يكون دخول كابول سهلاً، وقد نجحوا بالفعل فى هذه الخطة، إلا أنها أيضاً كانت خطة تحمل الكثير من المخاظر، لأن سلوك هذه الميليشيات لن يكون منضبطاً بالشكل الكافى وهذا أمر طبيعى بالنظر إلى طبيعة تشكيلها وطبيعة عناصرها.

على كل حال انضم البعض من هذه المبليشيات إلى أحمد شاه مسعود والبعض الآخر إلى حكمتيار، ودخل أحمد شاه مسعود كابول من الشمال، ووصل حكمتهار إلى مشارف كابول من الجنوب وحدثت



اشتباكات بين هذه الميليشيات التي كانت تتبع الحكومة الشيوعية السابقة مع كل من قوات أحمد شاه مسعود وحكمتيار فهؤلاء الذين انضموا إلى أحمد شاه مسعود من هذه الميليشيات افتعلوا اشتباكات مع قوات حكمتيار، وهؤلاء الذين انضموا إلى قوات حكمتيار افتعلوا اشتباكات مع قوات أحمد شاه مسعود، ويمكننا أن نفهم ما حدث في إطار أن هذه الميليشيات خططت لجر كل من قوات حكمتيار وأحمد شاه مسعود إلى الصدام بينهما ما يعطى هذه الميليشيات موضع قدم في السلطة الجديدة، أو أن هناك اختراقات مخابراتية من أمريكا أو غيرها داخل هذه الميليشيات وأن تلك الاختراقات المخابراتية دفعت هذه الميليشيات إلى هذا السلوك بهدف تشويه سمعة المجاهدين على أساس ان انتصار المجاهدين أعطى دفعة معنوية هائلة للإسلام والمسلمين وحركات التحرر في كل مكان، وكان لابد من تطويق الآثار السياسية والمعنوية لهذا الانتصارعن طريق التلويح والدعاية بأن الإسلاميين يستهدفون السلطة فقط! وأنهم لن يتورعوا عن قتال بعضهم بعضا في سبيل السلطة. وفي الحقيقة فإن الإعلام الغربي والمحلى الموالي للغرب قد التقط أخبار هذه الاشتباكات بين الميليشيات والمجاهدين وصورها على أنها صدام بين المجاهدين، وقد أحدث هذا الأمر انزعاجاً كبيراً لدى كل المسلمين المخلصين في كل مكان ووضع الجميع يده على قلبه خوفاً من الفتنة، ثم بدأت دوائر الإعلام الغربي والمحلى الموالي لها في الحديث عن معتدلين ومتشددين فوصفت أحمد شاه مسعود بالاعتدال

وحكمتيار بالتشدد، وكان هذا الأمر يستهدف الإيحاء بأن هذا المعتدل مرضي عليه من الغرب بما يفض الحماس الإسلامى له، وهذا المتشدد مرفوض من الغرب لاستفزازه والضغط على أعصابه باتجاه التهور وهكذا، ولكن الحقيقة انه لا اعتدال ولا تطرف فى المسألة.. وكل من أحمد شاه مسعود وحكمتيار له بلاؤه فى المعركة ومواقفه الإسلامية المعروفة.

ثم بدأ الحديث عن الصراع القبلى والطائفى والمذهبى على أرض أفغانستان، وهذا كله لسحب الآثار السياسية للانتصار الأفغانى، ولإعداد المسرح لألاعيب الفتنة التى تنوى أمريكا وعملاءها إفتعالها في أفغانستان بهدف تطويق الإنتصار الإسلامي فيها.

وصحيح ان كل ما حدث لم يكن صراعاً بين المجاهدين، وهذا ما كشفته الصحافة الإسلامية، وكشفه المراسلون المسلمون الملتزمون من كابول نفسها، وكان لهذا الكشف الفضل في طمأنة قلوب المسلمين في كل مكان الذين وضعوا أيديهم على قلوبهم خوفاً من الفتنة وإشفاقاً على المجاهدين، ولكن سلسلة المؤامرات على الجهاد الأفغاني لن تنتهى بهذه السهولة، وسوف نشاهد المزيد منها دائماً، ويبقى أن الأمر مرتبط بوعى المجاهدين وتجردهم وسعيهم الدائب نحو الوحدة وارتفاعهم على المصالح الشخصية والفئوية والمذهبية والعرقية.

\*\*\*



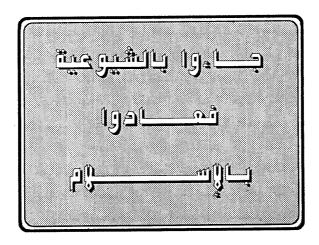

من بركات الجهاد الإسلامي في أفغانستان أنه كسر الطوق الحديدي حول الاتحاد السوفييتي عموماً، والجمهوريات الإسلامية في الإتحاد السوفييتي السابق خصوصاً.

كان الإتحاد السوفييتى قد نجح فى ضرب طوق حديدى حول الجمهوريات الإسلامية فى محاولة لقطع صلاتها بالعالم الإسلامي، كما نشط فى الدعاية للشيوعية داخل هذه الجمهوريات وهاجم الإسلام بشدة وغير مناهج التعليم بهدف ترويج الإلحاد والتشكيك فى الإسلام وكذلك استخدم الصحافة والإذاعة والتليفزيون بهذا الهدف أضف إلى ذلك أنه أغلق المساجد والكتاتيب وصادر المصاحف من أيدى المسلمين فى الإتحاد السوفييتى ولم يتورع عن ارتكاب المذابع بحق الشعوب الإسلامية فى الإتحاد السوفييتى السابق بهدف القضاء على الإسلام عاماً فيها.

وعندما قرر الإتحاد السوفييتي غزو أفغانستان كان يستهدف ضعن ما يستهدف نشر الشيوعية في أفغانستان والقضاء على الإسلام فيها وذلك بهدف حماية الجمهوريات الإسلامية الخمس في الإتحاد السوفييتي السابق من تأثير الإسلام القادم عبر الحدود من أفغانستان - تبلغ تلك الحدود ٣٣٨ كيلومتراً - ويعترف بريجنيف بهذا الأمر قائلاً: «إننا لن نسمح بقيام نظام معاد للشيوعية في أفغانستان التي تلاصق حزامنا الرخو».. ويقصد بالحزام الرخو الجمهوريات الإسلامية الخمس التي كان التحاد السوفييتي يحتلها.

ولكن ماذا حدث ؟.. حدث العكس تماماً.



يبحكى الأستاذ عصام دراز في كتابه «القصة الدامية للغزو السوفييتى لأفغانستان» أنه رأى عدداً كبيراً من الترجمة الروسية لمعانى القرآن الكريم في إحدى دور النشر في باكستان، وعندما سأل صاحب الدار عن سبب تواجد كل هذه الكميات من المصاحف المترجمة إلى اللغة الروسية؟.. قال له الرجل: «لقد فتحت الأبواب بواسطة الجهاد الأفغانى.. إن غزو روسيا لأفغانستان جاء خدمة كبيرة للدعوة للإسلام.. الآن يا أخى المصحف (المترجم) يباع في موسكو.. ». وأضاف الرجل: «لقد وزعنا في عام واحد أكثر من ثلاثين ألف مصحف داخل الإتحاد السوفييتي.. إن الروس المسلمين يقبلون على شراء المصحف مهما كان المرفييتي.. وأضاف الرجل أيضاً: «من كان يصدق ذلك، إن الفضل يرجع للجهاد الأفغاني.. لقد فتح لنا الباب.. والمصاحف تنقل بواسطة المجاهدين الأفغان مثل الذخيرة.. إلى ذاخل روسيا عبر حدود أفغانستان»..

وينقل الأستاذ عصام دراز عن أحد قادة الجهاد الأقفانى قوله: «لقد أشعلت روسيا النار، وسوف تمسك بثيابها قريبا.. إنهم يحاربوننا الآن بكل عنف وضراوة، ليس فقط خوفاً منا.. ولكن خوفاً من الخطر الكامن داخلهم.. ذلك الشعب المسلم الأسير الذى بدأ يستيقظ على صدى المدافع والصواريخ في أفغانستان المسلمة».

وبالفعل تحققت نبوءة الرجل، وانتشر الوعى الإسلامى داخل الجمهوريات الإسلامية الخمس في الإتحاد السوفييتي السابق، لدرجة



انفجار إنتفاضة شعبية عارمة في ألما آتا عاصمة جمهورية كازاخستان الإسلامية في شهر ديسمبر ١٩٨٦، وقد اعترفت الصحافة السوفييتية الرسمية بالبعد الإسلامي لهذه الإنتفاضة وإن كانت قد وصفت هذا البعد الإسلامي بالرجعية كعادتها.

## \* \* \*

بلغ التأثير الإسلامي للجهاد الأفغاني على الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي مبلغاً كبيراً، لدرجة أن عدداً من المقاتلين الروس الذين يتحدرون من أصل إسلامي والذين جاءوا للقتال في أفغانستان مع الجيش الروسي، انشقوا على وحداتهم والتحقوا بالجهاد الإسلامي وقاتلوا معه ضد الجيش الروسي، حتى اضطرت القيادة الروسية في ذلك الوقت إلى سحب هؤلاء الجنود المنتمين إلى أصول إسلامية من أفغانستان، واستبدالهم بآخرين لا يتحدرون من أصل إسلامي.

فى مجلة (المختار الإسلامى)، العدد (١٠٧) وتحت عنوان: «حوار مع أسير روسى مسلم».. واسمه قربان على محمد من جمهورية طاجكستان مواليد ١٩٦٦، وأصبح اسمه بعد الإنضمام إلي الجهاد الأفغاني «أسد الله».. يقول الرجل: «بحمد الله ثم بفضل المجاهدين عرفت الكثير من شعائر الدين كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والأخلاق الإسلامية، وقد اهتم بي القائد الشهيد صفى الله أفضلي وهيأ لي الظروف لتربيتي وإعدادي»..

وفي كتاب الأستاذ محمد عبدالقدوس «في قلب أفغانستان» ينقل



الرجل مشاهداته الشخصية فى كيفية تأثير الإسلام على المقاتلين الروس للارجة أن بعضهم وهم من أصل غير إسلامى يعلنون إسلامهم وينضمون إلى الجهاد الأفغانى ويقاتلون معه، أى أن الأمر لم يقتصر فى تأثيره على الجنود السوفييت من أصل إسلامى بل تعداه إلى الجنود السوفييت من غير ذوى الأصل الإسلامى.. يقول محمد عبدالقدوس: «فى مكان ما بمنطقة جاجى بأفغانستان كانت لى مقابلة مع اثنين من الأسرى الروس \_ يورى ميخائيل ، وقسطنطين ميكتا » كانا جنديين فى الجيش السوفييتى الذى يقاتل فى أفغانستان، أسرهما المجاهدون الأفغان منذ ثمانية أشهر.. أسلما . أصبح اسمهما على التوالى عبدالرحمن ومحمد إسلام»..

ويقول محمد عبدالقدوس: «قدم الأسيران نفسيها لى.. الأول يورى ميخائيل (۲۰ سنة) من منطقة تولا بالإتحاد السوفييتى تبعد عن موسكو حوالى ۲۰۰ كيلومترا، والثانى قسطنطين ميكتا (۱۹ سنة) من منطقة جوركى تبعد عن موسكو حوالى ٤٠٠ كيلومترا»..

ولما سألهما محمد عبدالقدوس عن سبب إسلامهما أجاب يورى ميخائيل أو عبدالرحمن قائلاً: «أعجبنى سلوك الأفغان معنا.. كان غوذجاً للسلوك الطيب.. درست دينهم - الإسلام - اقتنعت به.. وهكذا أصبحت مسلماً ».. ثم قرأ الفاتحة أمامى..

وقال قسطنطين ميكت أو محمد إسلام: «لقد اقتنعت بوجود الله وما أعظم ذلك.. إنه يجعل الإنسان يشعر بالراحة.. كنت من قبل ملحداً

لا أرَّمن بشيء، أما الآن فأنا مسلم».. ثم قرأ الفاتحة أمامي بلهجة سليمة قاماً.

وينقل محمد عبدالقدوس قول عبدالرحمن «يورى ميخائيل سابقاً»: «المؤمن الحقيقى قوى لا يخاف إلا من الله فقط. أما الكافر فيخاف من كل شخص أقوى منه».. وقول محمد إسلام أو قسطنطين ميكتا سابقاً: «المسلم الحقيقى ملتزم بتعاليم دينه.. يبنى سلوكه على أساسه.. أما الكافر فلا يلتزم بشيء».

ويحكى محمد عبدالقدوس عن مفاجأة كبيرة كانت بانتظاره أثناء وجوده مع المجاهدين داخل أفغانستان، لقد شاهد مجاهدين روس يقاتلون إلى جانب المجاهدين الأفغان، وقد قال له الأول ان اسمه «عبدالله» من منطقة القفقاس بجبال الأورال بالإتحاد السوفييتى وقد رفض ذكر اسمه السابق على الإسلام.. وقد أسلم بعد وقوعه فى الأسر منذ سنتين فى منطقة بخرهار فى شرق أفغانستان، وكذلك فعل زميله الثانى «صالح».. ولما اطمأن اليهما المجاهدون الأفغان أطلقوا سراحهما فانضما إلى المجاهدين الأفغان. وقد قال قائد الجبهة محمد صديق شكرى عنهما: «نحن نثق فيهما وفى تصرفاتهما لدرجة أننا سمحنا لهما بحمل المدافع الرشاشة، عبدالله قام بجهد معنا فى الصفوف الأمامية، وساهم فى إبطال ألغام كثيرة تحيط بالقلعة التى نحاصرها بمنطقة جاجى، اشترك مرة فى مطاردة الطائرات المعادية التى كانت تغير على المنطقة، متخصص فى تعليم الأسرى الروس الآخرين الإسلام أما صالح فيخدم مع متخصص فى تعليم الأسرى الروس الآخرين الإسلام أما صالح فيخدم مع

المجاهدين في الصفوف الخلفية ويقوم بدور مشكور».

وعندما سألهما محمد عبدالقدوس عن أسباب قتالهما مع المجاهدين الأفغان قال عبدالله: «نحن نعيش حياة جديدة قاماً، أصبحنا مسلمين والجهاد فرض علينا، وفي كثير من غزوات الرسول (ﷺ)، كان المسلمون يقاتلون أقاربهم الكفار.. رابطة الدين أقوى في هذه الحالات من أي رابطة»..

أما صالح فقال: «إنه يجب على الإنسان أن يقف إلى جانب أبناء دينه خاصة أنهم مع الحق والعدل، وأنا أرفض ما يفعله الروس بشعب أفغانستان من بطش وتنكيل وإرهاب، وهذا الرفض من الأسباب الأساسية التي جعلتني أنضم إلى المجاهدين».

ور الجماء الأشائي ثي المعاد الشيرجية وتشاك

£7)

İ

ود يبدو للوهلة الأولى ، أن إقحام الجهاد الأفغاني في مسألة انهيار الشيوعية وتفكك الإتحاد السوفييتي، أمر أكثر مما تحتمله المعاني أو نوع من المبالغة في أشياء لا تحمل هذه المبالغة.

ولكن الحقيقة المجردة، وبدون الخوف من مواجهة هذه الحقيقة مهما كانت كبيرة، أو ممارسة نوع من التواضع في موضع لا داعي فيه للتواضع إحقاقاً للحق، أن الجهاد الأفغاني كان له الدور الأساسي إن لم نقل الوحيد في إسقاط الشيوعية عموماً، وانهيار وتفكك الإتحاد السوفييتي خصوصاً.

إن علينا فى البداية أن ندرك مغزى تلك السنوات من ١٩٧٩ وحتى ١٩٩٠ وهى الفترة التى بدأ فيها بريق الشيوعية يخبو وأدت فى النهاية إلى سقوطها وكذا تضعضع أحوال الإتحاد السوفييتى عما أدى إلى تفكك هذا الإتحاد السوفييتى فى النهاية..

فهل هي مصادفة أن تكون هذه السنوات هي نفسها سنوات الجهاد والصمود الأفغاني؟!

إن هذا الصمود الأفغانى قد حقق نتيجتين متلازمتين لا يختلف أحد عليهما.. الأولى: انه منع سيطرة الإتحاد السوفييتى على أفغانستان وبالتالى إمكانية المزيد من التوسع وصولاً إلى المياه الدافئة.. وهو الأمر الذى كان يحقق للإتحاد السوفييتي مكاسب هائلة كانت كافية لحل أزمته الداخلية والخارجية وبالتالى إطالة عمر الشيوعية لسنوات طويلة جداً.

والثانية : أن الصمود الأفغاني المذهل، قد كشف وعرى حقيقة

المبادى، المزعومة للشيوعية وللاتحاد السوفييتى السابق فى دعم جركات التجرر الوطنى ومناهضة الاستعمار وغيرها من المبادى، المزعومة التى كانت ـ بلا شك ـ تساهم مساهمة فعالة فى المعركة السياسية والأيديولوجية المحتدمة فى العالم لصالح الإتحاد السوفييتى والأيديولوجية . ولكن بعد إندلاع الجهاد الأفغانى والأداء المتميز الذى أداه هذا الجهاد، اضطر الإتحاد السوفييتي إلى التدخل العسكرى المباشر ضد الشعب الأفغانى مما جعل مصداقية المبادى، السوفييتية المزعومة وكذا الشيوعية فى مهب الربح، الأمر الذى أثر سلباً على المعركة الثقافية والأيديولوجية والسياسية التى كانت تخوضها الشيوعية.

فإذا أضفنا إلى ذلك، أن الجهاد الأفغانى الذى صمد أمام جحافل المؤسسة العسكرية السوفييتية وأسقط هيبتها، ساهم فى تقليص نفوذ هذه المؤسسة داخل الإتحاد السوفييتى نفسه، وقد كانت تلك المؤسسة هى أهم ركائز الحكم الشيوعى، وأهم وسائل إخضاع الجمهوريات السوفييتية غير الروسية.

وبالتالى يمكننا بناء على ذلك أن نؤكد الدور الكبير والمتميز للجهاد الأفغاني في إنهيار الشيوعية وفي تفكك الإتحاد السوفييتي.

إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قد ضغط طويلاً على الشيوعية وعلى الإتحاد السوفييتى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً، ولكن هـذا الضغط لم يحقق أى شيء ملموس فيما قبل ١٩٧٩ ـ ١٩٩٠، بل العكس هو الصحيح بمعنى أن المعركة كانت تبدو

حتى ذلك التاريخ لصالح الشيوعية ولصالح الإتحاد السوفييتي، فما هو التغير الموضوعي الذي قلب كفة الميزان، إنه الجهاد الأفغاني.

على أي حال سنأخذ في هذا الصدد بشهادتين لرجلين في موقعين سياسيين وحضاريين مختلفين تماماً.. أحدهما هو الدكتور عبدالقادر طاش في كتابه «المسلمون في الإتحاد السوفييتي» والآخر ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق في كتابه «انتهزوا هذه الفرصة».. يقول الدكتور عبدالقادر طاش في كتابه المذكور صـ ٧١: «ولكن الأقرب إلى مسلمي الإتحاد السوفييتي كان تأثير الجهاد الأفغاني بسبب القرب المذهبي والمكاني من جهة، وبسبب الإحتكاك المباشر بين الأفغان والسوفييت من جهة أخرى.. ولذلك يمكن القول أن تأثير الجهاد الأفغاني كان بالغأ جداً في هذا الصدد».

ويقول ريتشارد نيكسون في كتابه: «انتهزوا هذه الفرصة» صـ ٦١:
«إن شجاعة واستبسال المقاومة الأفغانية كانت من أهم الأسباب التي أدت
إلى إنهيار الإمبراطورية السوفييتية في أوروبا الشرقية، فقد رأت هذه
الشعوب، عندما فشل الجيش السوفييتي في الإنتصار على المقاومة
الأفغانية أن الفرصة قد سنحت لها».

وقد يقول البعض أن الجهاد الأفغانى قد تلقى دعماً كبيراً من الغرب وأمريكا نكاية فى الشيوعية وفى الاتحاد السوفييتى، ولكن الحقيقة أن هذا غير صحيح باعتراف نيكسون أبضاً فى نفس الكتاب ص ١٩٦٠. - «وعندما قام الجيش الأحمر بغزو افغانستان عام ١٩٧٩ كان رد فعلنا

رمزياً، فقد رفضنا مشاركتهم فى الألعاب الأوليمبية، وأوقفنا صفقة حبوب للإتحاد السوفيبتى، وأرسلنا بعض الأسلحة التى عفا عليها الدهر للمقاومة الأفغانية».

وأياً كان الأمر، فإن الدعم الخارجي، لأية حركة كفاح وطني، أو للمجاهدين الأفغان ما كانت لتجدى شيئاً، لأن العامل الأساسي في الصعود في كل مكان وزمان هو الإرادة الذاتية والتفاف الجماهير والصعود في القتال والصبر على الصعاب، ولعل فشل ثورة المجر ضد الشيوعية سنة ١٩٥٨، وتشيكوسلوفاكيا سنة ١٩٦٨، برغم أن هاتين الثورتين كانتا تستندان إلى حكومتين تملكان مقدرات هاتين الدولتين، أما المجاهدين الأفغان فكان عليهم أن يواجهوا الجيش السوفييتي بالإضافة إلى نظام حكم عميل يمتلك إمكانيات دولة بما فيها من جيش ومخابرات وشرطة واقتصاد وغيرها.



«دائماً افكر .. مصانع الذبز و مشروع جنكلك ووحدات بناء المنازل .. تم تشييدها قبل ثورة ابريل ۱۹۷۸ .. ثم انفقنا نحن ۱۱ عاماً في تدميرها.. نحن فقط دمرنا الأشياء..»..

السفير السوفييتي في كابل «ب.ن باستوفوف» في ١٤ يونيو ١٩٩٠ لصحيفة البرافدا.. ونقله راديو موسكو فى اعتراف لا يخلو من الصراحة، اعترف السفير السوفييتى فى كابل (ب.ن باستوفوف) فى ١٤ يونيو ١٩٩٠ لصحيفة البرافدا ونقله راديو موسكو قائلاً: «دائماً أفكر مصانع الخبز ومشروع جنكلك ووحدات بناء المنازل تم تشييدها كلها قبل ثورة ابريل ١٩٧٨\* ثم أنفقنا نحن 11 عاماً فى تدميرها نحن فقط دمرنا الأشياء».

والجرائم التى ارتكبها الشيوعيون التقدميون وجيشهم السوفييتى فى أفغانستان أكثر من أن تحصى، وقد فحصها تقرير لمعهد الدراسات السياسية فى إسلام أباد \_ باكستان وأعده توفيق غانم.. يقول التقرير: \_ نزح أكثر من ثلث السكان الأفغان (٣٨.٧) إلى خارج أفغانستان، وقتل ١٠٪ منهم نتيجة القصف والدمار\*\*، وإذا أضفنا إلى ذلك المعوقين ومن بقى داخل أفغانستان بلا عمل أو إنتاج مثل النازحين داخلياً وهم يشكلون ما نسبته ١١٪ من السكان ومثل الفلاحين غير المنتجين ومن تحول من السكان إلى مهنة القتال فإن المسارة فى القوى البشرية تزيد على نصف السكان، خاصة وأن ٤٣٪ من المهاجرين تتراوح أعمارهم بين ١٥ \_ ٥٤ عاماً وهى سن ذروة الإنتاج، وقد تحول معظم من بقى بداخل أفغانستان فى العمر ذاتها إلى صفرف المقاتلين مع أحد أطراف الحرب.

ـ بلغ عدد معوقي الحرب ١٠١٪ من إجمالي السكان أي حوالي

<sup>\*</sup> يقصد الإنقلاب الشيوعي في ابريل ١٩٧٨ في أقفانستان.

<sup>\*\*</sup> ١.٦ مليون على أقل تقيدير .

٣٠٠ ألف معوق وعدد المصابين ٥ . ٧٪ أى حوالى ١ . ٢ مليون معوق وهناك ٧٠٠ ألف أرملة ويتيم حالياً.

\_ أصبح معدل النمو الطبيعى للسكان صفراً لتماثل عدد المواليد مع عدد قتلى الحرب والوفيات.

ـ دمار ٥٥٪ إلى ٧٧٪ من القدرات الإنتاجية الزراعية حيث تهدمت ما نسبته ٦٠٪ من شبكات الرى تقريباً، وتوقفت نصف الأراضى المزروعة عن الزراعة وأصبحت عرضة للتصحر ونقص عدد الماشية إلى النصف تقريباً.

\_ أصاب الدمار ما نسبته ٧٠ \_ ٨٠٪ من شبكة الطرق الرئيسية المرصوفة، و٢٥٪ من شبكة الطرق الفرعية، كما تم تدمير ٣٠٠ قنطرة وجسر و٢٠٪ من الشاحنات.

ـ دمار أكثر من ٥٠٪ من خطوط نقل الطاقة وأكثر من ٧٥٪ من خطوط الإتصالات.

ـ دمار ٥٤.٥٪ من القرى تدميراً كاملاً، كما دمرت الحرب حوالى ٥٩٪ من مراكز الصحة الريفية وأصابت حوالى ألفين من المدارس بدمار شديد ومعظمها يحتاج إلى إعادة بناء.

\_ استنزاف المخزون الإحتياطى للغاز، وتقدر الكمية المتبقية منه بحوالى ربع أو خمس الإحتياطى الأصلى.. كما تقدر خسارة أفغانستان بسبب بيعها هذا الغاز بسعر أقل من سعر السوق العالمى للإتحاد السوفييتى بحوالى ٢ . ١٥ بليون دولار.

إن الرضع فى أفغانستان بسبب تدخل الجيش السوفييتى وبسبب الإنقلاب الشيوعى وصل إلى حد المأساة سواء فى موضوع التهجير، الإبادة الجماعية، تدمير البنية الأساسية، استنزاف الثروات، سياسة الأرض المحروقة، تدمير المدارس والمصحات والطرق والمواصلات. وغيرها. وهذا الأمر يكشف عن حقيقة هامة وهى أن الشيوعيين أدعياد التقدمية والدفاع عن المستضعفين وغيرها قد كشفوا القناع الحقيقى عن مدى إجرامهم وعنصريتهم وقهرهم ونهبهم فى موضوع أفغانستان فأضافوا دليلاً جديداً على أن كل إفرازات الحضارة الغربية من رأسمالية وشيوعية اشتراكية ونازية وفاشية.. كلها إفرازات بشعة تحمل السمات الأصيلة للحضارة الغربية وهى: العنف، القهر، العنصرية، النهب. ومن المعروف أن الشيوعية هى إفراز لنفس الأرضية الثقافية للحضارة الغربية وكل إفرازاتها قد ثبت اجرامها وبشاعتها بدءاً بالرأسمالية فالنازية فالفاشية فالاشتراكية\* فالشيوعية التى انكشف قناعها قاماً فى أفغانستان.

<sup>\*</sup> الحكومة الإشتراكية في فرنسا هي أكبر من ارتكب الجرائم والمذابع في حق الشعب الجزائري إبان الإحتلال الفرنسي للجزائر، وكذلك كان للإشتراكية الدولية دور كبير في قيام ودعم إسرائيل.



الماذا التحر الأشار المناس المناسطين على المناسطين المناسطين على المناسطين ا

﴿ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثـم لا يكونــوا أمثالكــم ﴾

الانتصار الأفغاني يطرح سؤالاً كبيراً ومشروعاً، ألا وهو لماذا انتصر الأفغان، في حين أن الفلسطينيين حتى الآن في حالة هزيمة وتراجع ولو على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية؟!!.

والسؤال في حد ذاته يحمل في طياته أسباب الانتصار عموماً، وشروطه في المجتمعات الإسلامية خصوصاً.

هل كان التحدى العسكرى والسياسى الذى واجهه الأفغان أقل من ذلك التحدى السياسي والعسكري الذي واجهه الفلسطينيون؟

فى الحقيقة فإن العكس هو الصحيح، فالمجاهدون الأفغان واجهوا نظام حكم عميل، كان يمتلك أدوات وإمكانيات الدولة الأفغانية من جيش وشرطة وإعلام، واقتصاد، وبالتالى فإن حشد الشعب الأفغانى تجاه هذا النظام عملية صعبة جداً وتحتاج لقدر هائل من المجهود، فى حين أن منظمة التحرير الفلسطينية مثلاً تضمن انحياز كل الشعب الفلسطيني داخل وخارج الأرض المحتلة، لأن الجميع ومهما كانت العقائد والدوافع ضد الكيان الصهيوني.

والمجاهدون الأفغان واجهوا نظاماً يتلقى دعماً هائلاً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً من الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الاشتراكية في أيام عزها، بل وحتى دعماً من بعض الحكومات العربية والإسلامية، والكيان الصهيوني يتلقى دعماً هائلاً أيضاً من الغرب وأمريكا ويهود العالم، ولكن حتى هذه المقارنة ليست لصالح الجهاد الأفغاني وفي أحسن الأحوال فالدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإعلامي



الذى تلقاه النظام العميل فى أفغانستان يتعادل مع مثيله الذى يتلقاه الكيان الصهيوني.

المجاهدون الأفغان واجهوا تدخلاً عسكرياً مباشراً من الجيش السوفييتى وهو أكبر الجيوش فى وقتها، ووصل عدد الجنود السوفييت فى أفغانستان إلى ١٩٨٧ ألف جندى عام ١٩٨٧، يستندون إلى حدود برية طويلة بين أفغانستان والاتحاد السوفييتى سابقاً، أى يستندون إلى امتداد استراتيجى وعمق تعبوى مباشر على الأرض وليس من خلال النقل بالطائرات أو السفن .. وهو أمر يجعل المجاهدون الأفغان يواجهون عملياً كل الجيش السوفييتى الهائل الإمكانيات، ولم يحدث حتى الآن على الأقل تدخل عسكرى مباشر أمريكى أو غربى إلى جانب الكيان الصهيونى .

أما على مستوى الدعم الذى تلقاه المجاهدون الأفغان، فقد اقتصر على جهـود الشعوب الإسلامية وكانت فى معظمها محدودة وفردية، ولا يمكن طبعاً مقارنتها بالدعم الذى تلقته منظمة التحرير الفلسطينية من كل الشعوب العربية والإسلامية، بل والحكومات العربية والإسلامية جميعاً الملكية والجمهورية والتقدمية والرجعية على حد سواء، بل ودخلت جيوش العديد من الدول العربية المعارك ضد إسرائيل مثل مصر والأردن وسوريا وجاءت جيوش معاونة من العراق والجزائر والمغرب والكويت والسعودية وباكستان والسودان وهلم جرا...

بل وتلقت منظمة التحرير الفلسطينية دعماً من حركة عدم الانحياز،

الكتلة الشرقية، منظمة المؤقر الإسلامي، الكتلة الأفرآسيوية.. وغيرها وهو الأمر الذي لم يتحقق للمجاهدين الأفغان.

على مستوى التسليح والإمكانيات، فإن ميزانية المجاهدين الأفغان أو مستوى تسليحهم لا يصل إلى ١٪ من تلك الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية التى تصل ميزانيتها السنوية إلى أكثر من عشرة مليارات دولار، ناهيك عن إمكانيات دول المواجهة مصر والأردن وسوريا وإمكانيات دول العمق وهي كل الدول العربية وناهيك عن المبالغ التى أنفقتها المنظمة أو تلك الدول على التسليح وهي مئات المليارات من الدولارات، وكانت وبعضها مازال يمتلك أسلحة متقدمة من طائرات وصواريخ ودبابات وحرب اليكترونية... الخ.. الخ.. بعضها أضاعه في المغامرات والبعض الآخر مكدس والبعض الثالث يستخدم في قمع الشعوب فقط.

إذن لماذا فشل العرب عموماً ولماذا انتصر الأفغان؟.. الأمر لا يرجع الالسبب واحد، هو إسلامية الجهاد الأفغانى، وغياب تلك الإسلامية عن منظمة التحرير الفلسطينية وعن الأنظمة العربية وخاصة فى دول المواجهة مع الكيان الصهيونى، إسلامية الجهاد الأفغانى هى التى حققت مدد الله تعالى، ثم حققت أكبر قدر من التعبئة للشعب الأفغانى، ثم حققت روح الاستشهاد لدى المقاتلين وخلقت الصمود ثم الانتصار، وغياب الإسلامية عن منظمة التحرير الفلسطينية وكذا الأنظمة العربية خاصة فى دول المواجهة هو الذى أدى إلى سلسلة من الأخطاء والتقصير خاصة فى دول المواجهة هو الذى أدى إلى سلسلة من الأخطاء والتقصير

والإضطراب على المستوى السياسى والعسكرى والتعبوى في مواجهة الكيان الصهيوني.. وقد يبدو أننا نحمل المصطلح أكثر مما يحتمل، ولكن الحقيقة العارية، والتحليل المنطقى، والمقدمات الصحيحة، والنتائج المتوقعة، والاستقراء العلمي كلها تقول إننا أمة لا تتحرك إلا من خلال الإسلام، لأن أي أمة لا تتحرك إلا من خلال وجدانها، وأن الإسلامية شرط ملازم لكل عملية تستهدف النجاح صغيرة كانت أم كبيرة، وافتقاد هذه السمة يؤدى إلى افتقاد الشرط الموضوعي الأوللنجاح.

\* \* \*

وفى الحقيقة فإن نظرة على أحوال العرب والأفغان تعطينا المعنى المباشر لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَتُولُوا يَسْتَهُولُ قُومًا غَيْرِكُم ثُم لِلْ يَكُونُوا أَمْثَالُكُم ﴾ .. فقد تولى العرب عن الطريق الصحيح، وأهدروا إمكانياتهم المادية والبشرية في محاربة دين الله أو محاربة بعضهم بعضاً وبالتالي لم يعودوا يستحقون حمل أمانة العالمية الإسلامية. ويبدو أن تلك الأمانة تنتقل الآن إلى قوم آخرين غير العرب ونعنى بهم مسلمي وسط آسيا فها هي الجمهوريات الإسلامية في الإتحاد السوفييتي السابق تنال استقلالها وتسير في ظريق الإسلام والوحدة، في هذه الأيام مثلاً نجحت الأحزاب الإسلامية في جمهورية طاجكستان في الإطاحة بالنظام السابق فيها وهو نظام كان يعلن دفضه للإسلامية في الإطاحة بالنظام السابق فيها وهو نظام كان يعلن دفضه للإسلامية أفغانستان، بالإضافة إلى ملامح الوحدة الاقتصادية بين العديد من أفغانستان، بالإضافة إلى ملامح الوحدة الاقتصادية بين العديد من

الدول الإسلامية في تلك المنطقة: (إيران \_ أندونيسيا \_ باكستان \_ تركيا والجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثا عن الاتحاد السوفييتي).. وآخر أشكال هذا التعاون هو اجتماع القمة بين رؤساء هذه الدول الثماني في عشق أباد في شهر مايو ١٩٩٢ وقد استهدف هذا الاجتماع تحقيق تعاون اقتصادى وصناعى وتجارى وإنشاء طرق ومواصلات وإعادة فتح طريق الحرير التاريخي، الذي كان يربط بين آسيا الوسطى والشرق الأقصى وأوروبا أيام مجد الحضارة الإسلامية، ولعل الرئيس إسلام كريوف رئيس أوزبكستان قد عبر عن الآمال المعلقة، على هذا الأمر بقوله: «إن هناك اقتناعاً بأن الوقت قد حان لأن توحد دول آسيا الوسطى قواها وجهودها وأن تقيم قاعدة صناعية قوية لمعالجة المواد الخام التي تنتجها هذه الدول وتصنعها بنفسها بالوسائل التكنولوجية الحديثة». وبالطبع فإن هذه الكتلة الإسلامية الكبيرة التي تضم عدداً هائلاً من المسلمين وتضم أكبر الموارد في العالم الإسلامي سيكون لها تأثيرها المباشر على المسلمين في الهند وبنجلاديش وكشمير والأقليات الإسلامية في الصين والفلبين وبورما وتابلاند وغيرها، وكذلك على العرب المسلمين في آسيا، ومن المأمول بالنظر إلى هذا كله أن تظهر العالمية الإسلامية الثانية من مسلمي آسيا الوسطى فيكونون هم المقصودون بالآية الكريمة: ﴿يستبدل قوما غيرم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾. وريا يأتي هؤلاء ليحرروا القدس ويزيلوا إسرائيل ما دام العرب متقاعسين عن هذا الواجب!!





﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِكُمْ فَاسْتَجَابِ لَكُمْ أَنِّى مُمَدَّكُمْ بِأَلْفُ مِنْ الْمِلَائِكَةُ مُرْدُفِينَ، وما جَعْلُهُ اللهِ إِلَّا بِشُرِى وَلْتَطْمِئُنَ بِهُ قلوبِكُمْ وما النصر إلَّا مِنْ عَنْدَ اللهِ إِنْ اللهِ عَزْيْزُ دَكِيْتُمْ ﴾ لعل من أهم ملامح وعيزات الجهاد الأفغاني، تواتر الروايات والمشاهدات عن آيات الرحمن في جهاد الأفغان.. وعن مدد الله تعالى الذي لم ينقطع لهؤلاء المجاهدين، وملحمة الجهاد الأفغاني برمتها تشكل آية صُخمة.. لأن هؤلاء الذين لم يكونوا عتلكون إلا إعانهم وقليلا من السلاح الخفيف ما كان لهم أن ينتصروا على أكبر جيوش العالم عدداً وعدة وهو الجيش السوفييتي بدون مدد الله تعالى.

ومدد الله تعالى لا يأتى للقاعدين أو الكسالى أو المتراخين، ولكنه يأتى للمؤمنين المجاهدين الذين يبذلون من الجهد أقصاه ومن العمل آخر مداه.. ومدد الله تعالى حقيقة إسلامية لا ينكرها إلا جاحد، وهى حقيقة تستند إلى صحيح القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وإجماع العلماء، وقد جاء مدد الله تعالى للمسلمين الأوائل في غزوة بدر وتخلف في غزوة «أحد» ثم عاد ليظهر في غزوة الخندق، جاء في الأولى مباشرة عن طريق الملائكة المردفين وجاء في الثالثة بطريقة غير مباشرة، عن طريق الدياح التي اقتلعت خيام الأحزاب وألقت بهم في الصحراء، جاء في الأولى والثالثة لأن المسلمين فيهما بذلوا غاية الجهد في القتال أو التدبير أو استخدام المكر والحبلة، وتخلف في الثانية لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لم ينفذ خطة رسول الله (ﷺ) وأوامره.

مدد الله تعالى يأتى ولا يتخلف وهذه حقيقة هامة فى وجدان المسلم تدفعه إلى الثقة بالنفس وإلى الإحساس بالتفوق بل وتحقق له من الناحية العملية فوائد جمة.. فإذا كان المسلم يعرف أنه يستند فى قوته إلى صاحب القوة، إلى القهار الجبار فإن ذلك يجعله يخوض المصاعب، ويجعله قادراً على اجتياز المستحيل، فأى قوة وأى مستحيل لا تقاس بجانب قوة الله وقدرته، ولعل تلك الحقيقة الهامة بما لها من آثار نفسية وعملية هامة دفعت الاستعمار دائماً ودفعت دعاة المدرسة الاستعمارية دائماً إلى محاولة نزع تلك الحقيقة من وجدان أمتنا وإلقاء ظلال من الشك حولها ومحاولة تطويق آثارها، وذلك لكى يسهل على الاستعمار ترويض أمتنا والتحكم فيها ونزع كل ما من شأنه زيادة قدرتهم على المواجهة والصعود.

إن معنى الإيان بعدد الله تعالى، وقدرة الجهاد الأفغانى بفضل الإيان والمدد على الصمود بل هزيمة أكبر الجيوش وهو الجيش السوفييتى أن هناك أملاً وإمكانية بفضل نفس الشيء في الصمود وهزيمة أي قوة أخرى ولتكن أمريكا مثلاً، ومن أسقط الشيوعية بفضل مدد الله تعالى قادر على إسقاط أمريكا والغرب بإذن الله، ولهذا السبب فإن حالة من العصبية والتوتر تصيب أبناء المدرسة الاستعمارية عند الحديث عن مدد الله تعالى، ولهذا السبب أيضاً فإن محاولات التشكيك في هذا الأمر قائمة على قدم وساق في كل الدوائر الإعلامية الاستعمارية خارجياً ومحلياً.

وينبغي في هذا الصدد أن نذكر أن هناك شرطين لوصول مدد الله تعالى أولهما: هو بذل كل الجهد والطاقة، ولا شك أن هذين الشرطين كانا متوافرين في الجهاد الأفغاني

والذين يحاولون إلقاء الشك حول قضية مدد الله تعالى فى الجهاد الأفغانى بهدف قطع آثارها النفسية المحتملة على مجمل الجهاد الإسلامى ضد الاستكبار الأمريكى والغربى والإسرائيلى، ينطلقون فى حججهم الواهية من أن الحديث عن مدد الله تعالى أو آيات الرحمن فى جهاد الأفغان هو نوع من الحديث عن خوارق لا تتفق مع منطق العلم، ومن أن هذه الأمور تقود إلى التفكير الخرافى وسبادة روح التواكل والعجز.. وفى الحقيقة فإن هذه الحجج تافهة بل ومفتعلة، فمن ناحية التفكير العلمى والمنطقى المزعوم، فإن ظاهرة ما إذا رآها الآلاف بل عشرات الآلاف وتواترت بشأنها الروايات، فليس من العلمية فى شىء إنكارها، ولكن كان عليهم تصديق الرواية ما دامت متواترة، ويمكن بعد ذلك البحث فى تفسيرها بأى منطق يريدون ذلك التفسير.

إننا كمسلمين نؤمن، انطلاقاً من الآيات القرآنية الكريمة، والسنة النبوية المطهرة بأن مدد الله تعالى يأتى دائماً للمجاهدين، وهذا الأمر في وجداننا وعقيدتنا أرسخ وأثبت من كل منطق المشككين ومنهجهم الذي يدعون علميته رغم أنه لا علمي ولا موضوعي.

ومن ناحية أخرى فإن الحديث عن أن الإيمان بالمدد يقود إلى التفكير الخرافى وسيادة روح التواكل والعجز هو حديث مغلوط، فمن المعروف أن الإسلام يحض على طلب العلم ويجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة،



كا أن المسلم يعرف أن مدد الله تعالى لا يأتى إلا بعد أن يبذل الإنسان الجهد كل الجهد والطاقة كل الطاقة، الجهد العقلى والبدني والنفسى.

إن إيمان المسلم بأن مدد الله معه لا يدفعه إلى العجز والتواكل بل على المعكس تماماً يدفعه إلى الإصرار والعمل برغم كل المصاعب لأنه يعرف أنه مهما كانت المصاعب أمامه فإن عليه أن يحاول معها وأن يبذل كل جهده وأن يستنفد كل طاقته واثقاً بمدد الله تعالى الذى سيجعله يتغلب عليها حتى ولو كان كل جهده وكل طاقته من الناحية الحسابية البحتة غير قادرة على تجاوز هذه المصاعب فيصر دائماً على الصمود والمواجهة حتى لو كان ميزان القوى مختلاً لصالح الأعداء وهذه قمة الإيجابية، بل هذا هو الذى يصنع التاريخ ويحول مسار الأحداث الكبرى فيه، ولولا هذه المروح لما أمكن انتزاع حق من غاصب مستكبر قوى يملك أدوات القوة ووسائلها.

إن الإيمان بمدد الله تعالى لا يدفع إلى التواكل والعجز، بل عدم الإيمان بهذا المدد هو الذي يدفع إلى القعود والعجز.

والجهاد الأفغاني، كان تموذجاً متكاملاً لهذه المعانى، فكل الحسابات كانت تقول بأن أحداً لن يستطيع الوقوف في وجه كل هذه الجيوش الجرارة، أمام أكبر قوة عسكرية في وقتها، وأنه لولا الإيمان بمدد الله تعالى لسقط الشعب الأفغاني في العجز وانتهى الأمر.

يقول الشهيد الدكتو عبدالله عزام في كتابه «عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر»: «حدثنا سيد عمر أمير معسكر جاجي، وكذلك موسى

خان القائد العسكرى، ووكيل إخلاص قائد إحدى الجبهات أن أحد الذين فروا من جيش الحكومة الشيوعية، وانضم إلى الجهاد الأفغانى حكى لهم ما يلى: «كانت دبابات الروس متجمعة فى أحد المراكز «مركز قرار غا» فاقترب منها رجل شديد بياض الثياب وهو يحمل (آربى.جى) وأحرق أربعة دبابات ثم مضى بهدو، واطمئنان رغم إطلاق الرصاص عليه من الروس بغزارة دون أن يضره شى، ثم رجع بعد ذلك الرجل ذو الثياب البيضاء بعد ساعتين ثم أحرق دبابتين ثم دخل وبيده سكين إلى المكان الذي يتجمع فيه الروس وذبح اثنين منهم وحمل رأسيهما بيده ثم مضى وعليه السكينة والوفاء».

ويقول الدكتور عبدالله عزام: «حدثنى جمال ناصر قائد فى منطقة آجو بدخشان قال كنا متجهين فى قافلة نحو بدخشان وفى طريقنا إلى بدخشان بينما كنا نمر فى بغلان فى دارى وليان قابلنا كمين روسى وكان عددهم ضخماً جداً وبدأت الطائرات تقصفنا من فوقنا وصرنا نقاوم المشاه الروس وطائراتهم واستمرت المعركة إثنا عشر يوماً فجاءنا رسول من الروس قال نحن نفتح لكم الطريق بشرط أن تسلمونا الثلاثين الذين أسرةوهم فقلنا إننا لم نأسر أحداً ولكن الذى حدث هو أن السماء أمطرت مطراً غزيراً وسال الوادى واحتمل السيل منهم ثلاثين روسياً، وقال رسول الروس يقولون المجاهدين: لقد قتل من الروس خمسمائة وأسقطت طائرتان والروس يقولون المجاهدين ليسوا بشراً ولكنهم من الجنة.

ويقول الدكتور عزام أيضاً: «حدثني محمد نعيم أحد القادة الذين

كانوا يعملون تحت قيادة الشهيد «مياجل» قال: فرح الشيوعيون كثيراً بمقتل «مياجل» لأنه كان أحد الذين أذاقوا الروس والشيوعيين ألواناً من المقاومة والخسائر الهائلة، وأعلن الشيوعيون انهم سيطوفون بجثته في سائر بلاد محافظة بغلان، ووضعوا على جثته حراساً فكان الشهيد كثيراً يصيح وهو مقتول: «أعطوني سلاحي سأقتلهم» .. ثم انضم هذا الحرس للمجاهدين نظراً لهذه الكرامة، وأقبل أحد الشيوعيين الغلاة في المنطقة ليشفى غليله من الشهيد وأراد أن يركله بقدمه فشلت قدمه وعرف هذا في المنطقة كلها ورأى الشيوعيون هذه الكرامات من جثة الشهيد «مياجل».. فلم يجرؤا على الاقتراب من جثته وجاءوا بثلاثة أكفان وأعطوها لعلماء المنطقة وقالوا كفنوه بها ثم قالوا: لن تهزموا ما دام فيكم أمثال هؤلاء.. ودفن الشهيد «مياجل» وأصبح النور يخرج من قبره وأصبحت صيحات (الله أكبر) يرددها ويردد خلفه حشد كبير لا يسمع إلا صوتهم دون أن ترى أشباحهم، وحزن أهله في بيشاور حيث كانوا مهاجرين حزناً شديداً وخاصة زوجته واخوانه وقام أخوه في الليل يدعوا الله أن يريهم آية تظهر شهادته وتخفف مصابهم وإذا بباقة من الزهور تسقط من السقف ذات رائحة عطرية نفاذة... فأيقظ أخواته ليريهن الآية الربانية، فأرادوا أن يوقظوا محمد ياسر (عديله) \_ زوج أخت زوجته \_ ولكنهم أخيراً قالوا نضع باقة الزهور في داخل المصحف وبعد الفجر نريَّه هذه الكرامة، وفي الصباح فتحوا المصحف فلم يجدوا شىئا..

وهذه القصة الأخبيرة حدثنيها \_ والكلام ما زال للدكتور عزام \_ محمد ياسر رئيس اللجنة السياسية في الاتحاد الإسلامي لأفغانستان\*.

وقد أورد الدكتور عبدالله عزام عشرات الكرامات التي حدثت أثناء الجهاد الأفغاني في كتابيه :
 «آيات الرحمن في جهاد الأفغان» و«عبر ويصائر للجهاد في العصر الحاضر».

(12



«مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثــل الجسد الواحد إذا اشتكــي منه عضو تداعي له سائر الأعضاء بالسهر والحمــي » (حديث شريف)



أعادت الملحمة الأفغانية تفجير ينبوع الوحدة الإسلامية بين المسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها، تلك الوحدة التي تعرضت لمؤامرات طويلة، انتهت بتمزيق العالم الإسلامي إلى دويلات التجزئة ولكن هذه المؤامرات فشلت في القضاء على مشاعر الوحدة داخل وجدان المسلمين، ذلك أن الوحدة الإسلامية لم ولن تغيب إن شاء الله، فإذا غابت على مستوى الحكومات والدول فإنها لن تغيب على مستوى الشعوب والأفراد، لأنها جزء من العقيدة وجزء من الوجدان، وستظل دائماً أبداً إن شاء الله أملاً يرتجى وهدفاً يصبوا إليه كل مسلم.

والوحدة الإسلامية تجلت في أعظم صورها في الجهاد الأفغاني فحينما يسارع المسلم من مصر وفلسطين وسوريا والسعودية وليبيا والجزائر والهند والصين وتركيا وإيران ونيجيريا والسودان وباكستان... الخ.. للمشاركة في الجهاد الأفغاني سواء عن طريق القتال بالسلاح أو تجهيز المقاتلين أو كفالة الأيتام أو تقديم الدعم المادى أو الإعلامي أو حتى مجرد التعاطف مع القضية فإن معنى ذلك أن كل هؤلاء قد تجاوزوا الإقليمية الضيقة، والقومية النتنة باتجاه انتماء إسلامي واسع يضع العربي بجوار التركي بجوار الأفغاني في خندق الجهاد والاستشهاد أو المشاركة في تحمل بعض الأعباء، وهذه المشاركة تحمل في طياتها انبعاثاً واسعاً من خلال الدم والعرق والدموع لإحساس شعبي إسلامي جارف بالوحدة سيكون له أكبر الأثر في تحقيق وحدة المسلمين إن شاء الله، لأنها تفجرت على أرض الدم والاستشهاد.

ولا شك أن مشاركة المسلمين في كل مكان لإخوانهم الأفغان في جهادهم وصبرهم قد أفاد القضية الأفغانية فائدة ضخمة على كل مستوى، على مستوى الإمداد بالمقاتلين، وبالأطباء، والإمداد بالتموين، بحيث أصبح العالم الإسلامي عمقاً استراتيجياً للجهاد الأفغاني وأفاد أيضاً هؤلاء المسلمين الذبن شاركوا شعوبهم من خلال الحصول على خبرة الوعى والقتال على الأرض ومن خلال الإحساس بوحدة قضايا المسلمين، ولعل خوف بعض الحكومات من عودة هؤلاء الذين قاتلوا أو ساندوا الجهاد الأفغاني إلى بلادهم بعد الانتصار الأفغاني يؤكد مدى الإستفادة والخبرة التي حققها هؤلاء لأنفسهم وللحركة الإسلامية وللشعوب الإسلامية بأسرها.

دخل الجهاد الأفغانى كقضية إسلامية كل ببت مسلم فى مشارق الأرض ومغاربها، ولم يتخلف شعب مسلم واحد ولا جماعة إسلامية واحدة عن تقديم الدعم المادى والمعنوى للجهاد الأفغانى، وجدنا شعب باكستان يستضيف أربعة ملايين من المهاجرين الأفغان ويقاسمهم لقمة عيشه فى سعادة، ويقدم لهم كل الدعم المادى والمعنوى والتعبوى، وكذلك بالنسبة لإيران، والأمر ذاته فى كل مكان فالمصريون بالآلاف مع الأفغان إما مقاتلين أو أطباء وصيادلة ومحرضين وإعلاميين، وإما يدفعون ما تبسر لهم كل على حسب قدرته بعضهم تبرع بملايين الدولارات والآخر تبرع بقروش أو جنيهات وهى كل ما كان معه، الجزائريون بالآلاف أيضاً لدرجة أن المجاهدين الجزائريين فى أفغانستان

أصبحوا ظاهرة فى المجتمع الجزائرى أطلق عليهم الأفغان وشكلوا فيما بعد تحدياً كبيراً للنظام الديكتاتورى بقيادة محمد بوضياف، والأمر ذاته على مستوى السودان، ليبيا، السعودية، نيجيريا، السنغال، جنوب افريقيا... الخ.

أنظر مثلاً إلى الشهيد الدكتور عبدالله عزام، وهو فلسطينى مجاهد، سبق أن شارك فى الجهاد ضد اليهود على أرض فلسطين، أدرك وحدة القضية فسافر إلى أفغانستان وشارك فى الجهاد مشاركة فعالة على أكثر من مستوى واستشهد على أرض أفغانستان كشاهد وشهيد على الوحدة الإسلامية وما هو إلا غوذجاً لآلاف الفلسطينين والأردنيين والسوريين واللبنانيين الذين فعلوا الشى، نفسه.

وهذا الشاب السعودى الثرى، ويطلق عليه اسم أبوعبدالله ترك أسرته صاحبة الجاه، وترك حياته العريضة وحمل كل ما يملك وذهب إلى أفغانستان، وأنشأ بماله الخاص موقعاً عسكرياً محصناً داخل أفغانستان وجهزه على أحدث الأسس العسكرية، وشق الأنفاق في باطن الأرض واستضاف المتطوعين من غير الأفغان، خاصة العرب وأطلق على المعسكر اسم «مأسدة الأنصار»، وخاض هذا الموقع العديد من المعارك العنيفة والظافرة وصمد صموداً مذهلاً أمام الهجمات السوفييتية المتكررة بالطائرات والمدفعية والدبابات وقوات الكوماندوز، وفي إحدى المعارك التي خاضها المجاهدون في مأسدة الأنصار وكلهم من غير الأفغان سقط سبعون شهيداً و ٢٠٠٠ جريحا، واستطاعوا أن يكبدوا

العدو السوفييتى أكثر من ٢٢ طائرة نفاثة وعمودية، وحرق ما بين ٨ ـ ٢١ مخزن ذخيرة، وقتل وجرح ١٥٠٠ شخص، وأسر عشرة أشخاص، واغتنام ١٠٠ قطعة سلاح، واصابة وتدمير ٢٥٠ دبابة وعربة مدرعة\*.

وقد علق الأستاذ عبدرب الرسول سياف على هذه المعركة قائلاً:

«إن الاخوة العرب في مأسدة الأنصار قد أثبتوا بسالة كانت محل إعجاب واندهاش المجاهدين المتمرسين».

وكان للمصريين دور متميز فى دعم الجهاد الأفغانى، فالشهيد كمال السنانيرى قد لعب دوراً كبيراً فى دعم الجهاد الأفغانى وتوحيد صفوف المجاهدين، والمرحوم الأستاذ عمر التلمسانى لعب دوراً ضخماً من خلال قيادته لجماعة الإخوان المسلمين فى دعم الجهاد الأفغانى بالمتطوعين من جماعة الإخوان أو الدعم المالى الذى وصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وكذلك بإنشاء عدد كبير من المدارس والمعاهد التعليمية وإرسال المدرسين لتعليم أبناء المجاهدين والمهاجرين، بل ووصل الأمر إلى حد إنشاء جامعة كاملة هى جامعة «الدعوة والجهاد» وكان للأستاذ التلمسانى دور كبير فى ظهور هذه الجامعة واستمرارها\*\*.

أما الجمعية الطبية الإسلامية التي يرأسها الدكتور أحمد الملط، وكذلك نقابة الأطباء المصريين، فقد ساهما أبلغ مساهمة في إمداد

وقعت هذه المعركة التي تسمى معركة «مأسدة الأنصار» في شهر يونيو ١٩٨٧.. راجع عصام
 دراز والقصة الدرامية للغزو السوفييتي لأفغانستان ـ دار الاعتصام.

<sup>\*\*</sup> افتتحت هذه الجامعة سنة ١٩٨٥م.

المجاهدين بالكوادر الطبية اللازمة وكذلك المعرنات الدوائية والصحية بل وكان لهذه الجمعية دور كبير في التصدى للمؤسسات التبشيرية المشبوهة التي ذهبت إلى أفغانستان لاستغلال حاجة الناس إلى العلاج والرعاية في دعوتهم إلى النصرانية.

\* \* \*

إن أحداً في العالم الإسلامي لم يتخلف عن دعم المجاهدين الأفغان.. فحتى الأطفال، كانت لهم مساهمتهم لدرجة أن ظهرت فكرة تصميم صندوق صغير لجمع المال «حصالة» وبيعها للأطفال ليقوموا بدورهم بوضع نقودهم فيها وإرسالها إلى أبناء الشهداء والمهاجرين والمجاهدين الأفغان، وقد نجحت هذه الفكرة نجاحاً هائلاً..

وكذلك ظهرت فكرة كفالة اليتيم الأفغانى وقد ساهم فيها أهل الخليج بصورة خاصة مساهمة كبيرة.. وكذلك فكرة تجهيز الفاراى أى التبرع بالمال اللازم لتجهيز أحد المقاتلين بما يلزم للقتال.. وفقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من جهز غازياً فقد غزا».

(v.

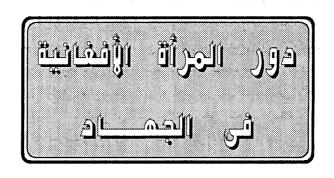

(V)

من حيث العموم، فإن المرأة المسلمة تمثل حلقة هامة في البناء السياسي والاجتماعي الإسلامي، والمرأة ليست كائنا مقدسا، ولا هي أيضاً كائنا ناقصا بل هي كائنا مكلفا ومتميزا وعليها أن تؤدى دورها في الحركة الإسلامية المعاصرة، وفي كفاح أمتنا، نحن الآن في حالة حرب متكافئة وبالتالي تحتاج إلى جهاد الرجل والمرأة بل والطفل في الكفاح ضد أعداء أمتنا، وفي حالة الخطر على أراضي المسلمين تخرج المرأة للجهاد حتى بدون إذن زوجها، ولا شك أن جميع أراضي المسلمين بل ومستقبلهم كله مهدد الآن، إذن فعلى المرأة أن تشارك في النضال اليومي من أجل الإسلام، وفي الجهاد العسكرى أيضاً عليها أن تشارك في كل شيء بدون حساسية، ولدينا عدد من التجارب في هذا الصدد، مثل تجربة المرأة السودانية في الجبهة القومية الإسلامية في السودان وتجربة كفاح المرأة الجزائرية مثل فضيلة سعدان، «أم محمد»، زوجة الملازم «س الأخضر»، ولالا فاطمة ،غيرهن.. بل إن لالا فاطمة مثلاً قادت إحدى حركات المقاومة المسلحة في الجزائر في بواكيرها الأولى ضد الاحتلال الفرنسي، وهناك تجربة المرأة الإبرانية التي شاركت في الكفاح ضد الشاة، وفي مصر مثلاً هناك تجربة أم الشهيد خالد الاسلامبولي، تلك المرأة التي استطاعت بما امتلكته من روح الانتصار أن تحقق أكبر استفادة واستثمار سياسي لحادث المنصة لصالح الحركة الإسلامية في مصر وخارجها، لقد كان الجو الذي أعقب الحادث جوا صعباً، فقد بدأت ردود الفعل المستنكرة للحادث تتوالى من جميع الفصائل السياسية



الأمر الذي كان يمكن له أن يخنق الآثار السياسية الإيجابية لحادث المنصة، ولكن ظهور أم خالد في الصورة قلب الأمر رأساً على عقب فقد أعلنت بشجاعة افتقدها بعض الرجال، انها فخورة بخالد ورفاقه وأنها سعيدة بما فعله وأن خالداً كان شجاعاً وكان ابناً عطوفاً وباراً بها وليس كما يريد الإعلام الحكومي تصويره على أنه متوحش وعاق لأهله.. وأنها مستعدة لتحمل كافة المشقات من أجل ابنها ، بل انها قامت بتشجيع أهالى المحبوسين على ذمة قضية المنصة على السلوك ذاته، وهكذا منعت عملية الحصار حول العناصر التي نفذت حادث المنصة، ذلك الحصار الذي استهدف استدراج ذويهم إلى إدانة العمل واتهام العناصر المنفذة له بالوحشية أو التطرف وأن أهلهم يتبرأون مما فعلوه، وكان لهذا الموقف أثره في تماسك تلك العناصر أثناء المحاكمة وداخل السجن، فأعلنوا فخرهم بما عملوه ، وأنه كان عملاً وطنياً وإسلامياً وأنهم غير نادمين عليه، وحتى بعد إعدام خالد الإسلامبولي، قامت أم خالد بتوزيع اللحوم على المساجين بل وجنود السجن كنوع من الفخر باستشهاد خالد، وأنها تحتسبه عند الله تعالى وكل هذا أدى أيضاً إلى عدم خنق الآثار السياسية الإيجابية لحادث المنصة في مصر وخارجها، ويرجع ذلك في معظمه إلى امرأة عظيمة هي أم خالد الاسلامبولي.

ولا شك ان تجربة المرأة الأفغانية جاءت لتكون حلقة أخرى فى هذا الرصيد الذى أسهمت به المرأة المسلمة فى التاريخ المعاصر، ويرجع كثير من الفضل فى انبعاث الجهاد وصمود المجاهدين الأفغان إلى المرأة



الأفغانية كزوجة وكأم وكأخت وكإنسان مقاتل أيضاً من خلال التمريض أو المشاركة في عمليات الإمداد والتموين أو حتى المشاركة بالسلاح ذاته.

ويقول شاهد عيان سافر إلى أفغانستان وشارك في القتال بجانب المجاهدين وهو الأستاذ محمد على دراز وهو ضابط سابق بالجيش المصرى، وذلك في حوار مع مجلة «هاجر» أجرته الصحفية وفاء سعداوي، يقول محمد دراز: «المجتمع الأفغاني متماسك ومتمسك بالإسلام بشدة ، وهذا بالتالي ينعكس على المرأة فالمرأة شديدة التمسك بالإسلام.. ولما بدأ الجهاد الأفغاني كانت المرأة الأفغانية تدفع الرجال إلى الجهاد، وأي امرأة يقعد زوجها عن الجهاد تهنيه وتعيره بأن غيره من الرجال في ساحة الجهادة وكن يساعدن المجاهدين فيقمن بإمدادهم بالمواد التموينية والإمداد العسكري لأن العنص الغالب في القرية النساء حيث الرجال في الحرب كما أن الرقابة عليهن أخف... إلى جانب إخفاء المجاهدين في حالة الهجرم، أيضاً يقبن بخدمة المجاهدين العرب وغسل ملابسهم، والجانب الآخر من جهاد المرأة الأفغانية يتمثل في الهجرة، لولا الهجرة ما كان الجهاد بهذه الصورة، هاجروا للمناطق الجدودية وأقاموا مخيمات، فقد بدأت روسيا منذ العام الرابع للحرب تنتهج سياسة الأرض المحروقة وهذا يعنى ضرب مواقع المجاهدين وتدميرها عن آخرها فقسم أفغانستان واختار الأقاليم التي ينتشر فيها الجهاد وبدأ في قصفها قصفاً شاملاً، وأباد ما عليها من زرع وحيوان ومبان وطرق مواصلات



وسمم مصادر المياه، وبالتالى كيف تعيش عائلات فى هذه الأماكن، الإحصائيات المتاحة تقول إن نسبة المهاجرين من النساء والأطفال كانت / ٧٪ من النسبة الإجمالية للمهاجرين، والهجرة فى حد ذاتها جهاد، أيضاً الحياة فى المخيمات جهاد، فالخيمة التى تتسع لـ ٢ أو ٣ يعيش فيها ١٠، أو ١٢ فى ظروف صعبة وبرد قارس فى الشتاء.

ويضيف الأستاذ دراز أن أكبر مظاهرة قامت بعد الاحتلال السوفييتى بشهر قامت بها طالبات المدارس ثم انضمت النساء إلى المقاومة وسقط منهن شهيدات في ساحة المعركة.

ويتذكر شاهد العيان المذكور قصة يقول أنه لا ينساها قائلاً: «الحق ان صورة المرأة الأفغانية وصبرها صورة شاملة للبطولة ولا أنسى امرأة أفغانية شاهدتها بنفسى « ٩٠ سنة » وهذا أقل تقدير وقد تكون أكبر من ذلك، هاجرت من قريتها في الشمال إلى الجنوب، تسير في مناطق جبلية فوق الجليد، والمشى فوق الجليد في الأماكن الجبلية شديد الصعوبة خاصة تحت القصف الجوى الروسى الذي لا ينقطع، وأول ما وصلت إلى الحدود سألوها: ما فائدة هجرتك تقول جملة واحدة فقط: أنا لا يمكن أن أجلس في بلد يحكمه حاكم شيوعى.. لم تقبل على نفسها أن تبقى وفيها رمق في بلد شيوعى وهي أمية تقرأ الفاتحة بصعوبة وسورة قصيرة أو سورتين على الأكثر.. إنها العقيدة، وهذه هي الأم فما بال أولادها، لا شك أن كلا منهم مجاهد شجاع».



(٧٦)

ı

الحديث عن الحرب، عن البطولات، عن المعارك التى تخوضها الشعوب، تسجيل الانتصارات والهزائم، العبر والدروس، كل هذا فريضة على كل أمة حين تريد أن يكون لها مستقبل، والفريضة تكون أكثر وجوباً وأشد إلزاماً على هؤلاء القادرين على ذلك من أصحاب الأقلام، الكاميرات، الفرش والألوان.. بل والمغنى الشعبى على السواء.

والله سبحانه وتعالى، لفت أنظارنا فى كتابه الكريم إلى ذلك، فقد أعطى القرآن الكريم مساحات واسعة لمناقشة المعارك التى خاضها المسلمون الأوائل ضد المشركين وحلل فيها أسباب النصر والهزيمة على السواء، والله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم المسلمين درساً، لأن البلاد فى المعارك والانتصار فيها مرتبط أشد الارتباط وأوثقه بدراسة كل ما يتصل بالمعارك من دروس وعبر وتوازنات قوة وعلاقات مع المحيطين الداخلى والخارجى وغيرها من الظروف الخاصة بكل معركة.

وما زلنا حتى اليوم نقرأ فى كتاب الله الكريم دروس وعبر معارك بدر وأحد والخندق وحنين، بل والسرايا الصغيرة والكبيرة، والغزوات ضد يهود المدينة وغيرها من المعارك التى خاضها المسلمون الأوائل وما صاحبها من صراع سياسى وإعلامى.

إذن فتسجيل المعارك التى تخوضها الأمة، بكل ما يحيط بها، ليست ترفأ بل هى فريضة إسلامية، والقرآن الكريم لم يقتصر على سرد المعارك بل حللها، وركز على أسباب القوة والضعف، عوامل الانتصار والهزيمة، بل وسجل حتى الظروف النفسية للمقاتلين، لحظات الخوف،



لحظات الشك، إختلال موازين القوى وغيرها.

والاهتمام بالمعارك ليس أمراً قاصراً على المسلمين الأوائل، بل هو دور كل شعب يريد أن يصنع مستقبله.. ففى قصر فرساى بفرنسا مثلاً، تجد أن المصورين قد سجلوا كل معارك نابليون الكبيرة والصغيرة.. وهوليوود اهتمت بتسجيل معارك المهاجرين الأمريكيين ضد الهنود الحمر.. رغم ما فيها من تزوير واضح للتاريخ.. لأن من يفعلون ذلك يعرفون أنهم يصنعون مستقبل بلادهم، والرواية الشهيرة لتولستوى يعرفون أنهم قد أخذت مكاناً متفرداً في تاريخ الأدب وهي رواية سجلت الحرب الروسية الفرنسية.

بل ان إسرائيل لا تترك معركة صغيرة أو كبيرة إلا سجلتها حتى أنها أنتجت فيلما سينمائيا عما يسمى به عملية عنتيبي».

إذن فتسجيل البطولات والاعتزاز بالمعارك أمر بديهى لكل أمة وشعب بل إن الأمم أحياناً تبحث عن حادث صغير أو تافه لتصنع منه أسطورة تتغنى بها.. لأن تسجيل البطولات والمواقف عامل هام فى إيقاظ وشحذ الوعى والإيجابية والإنتماء.

ولا شك أن الحدث الأفغاني حدث يستحق التسجيل من حيث ظروفه وآثاره وملامحه ووقائعه.. وهو حدث خصب على كل مستوى يستطيع أن يقدم مادة خصبة جداً لأى عمل علمى أو فنى.. أدبى أو سينمائى.. بدءاً من التوثيق السياسى والعسكرى والاقتصادى ومروراً بالرسم والغناء والمسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون والرواية والقصة القصيرة



وانتهاء بالملاحم الشعبية، والمادة هنا جاهزة ومتسعة بدءاً من مأساة ومعاناة شعب تحت الاحتلال وبمارسات عسكر السلطة والاحتلال، وصبر وصمود هذا الشعب وكذلك علاقاته الإنسانية واليومية والحياتية تحت الاحتلال وكذلك بطولات أفراده أو مجموعاته ومعاركه الظافرة ضد قوات الاحتلال وما صاحبها من بعد اجتماعي وإنساني، ولا شك أن الأديب والسينمائي والمسرحي والإذاعي والرسام سيجد مادة ثرية بل وعبقرية إذا ما تعامل مع الحدث الأفغاني، ولا شك أيضاً أن هذه مسئولية الأفراد كما هي مسئولية المؤسسات والهيئات بل والحكومات وهي مسئولية من يضطلع بها مأجور في الدنيا والآخرة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..



(VA

97/078 3 \_ 000 \_ 777 \_ VVP رقم الإيداع